سلسلة اعلام الفكر العالمي

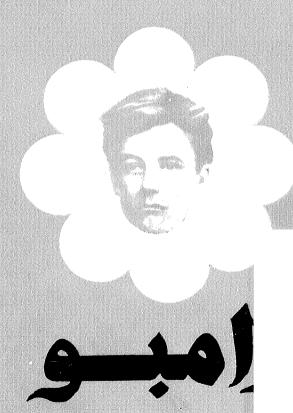

المؤسسة العربية الذراسات والنشر

تأليف: سَمِيرِ الحاج شاهين

### سلسلة اعلم الفكر العالمي

## رامسيسو

تأليف: سَمير الحاج شاهين

# جميع الحقوق محقوظة للمؤسسة العربية للدراسات والتشر

المطبعة الاولى

تموز ( یولیو ) ۱۹۷۷

#### ١ \_ طفولة

« العبقرية هي الطفولة المستعادة قصدا »

#### يودلير

ليست النزعة الشعرية عند الانسان سوى القدرة على التعبير عن روح الطفولة الكامنة فيه • فمن خلال بعض لحظات خاطفة من الفرح هي التي تجدد نضارة القلب ، وتحيي خصوبة الروح ، وتبعث الطفل الهاجع في اعماق كل منا ، يتبدى لنا العالم تحت نور جديد ، وننظر اليه بدهشة وحماسة الاطوار الاولى من العمر • اذ اننا ، باجتيازنا نظام الزمان الذي يعيش فيه الانسان البالغ ، نصل الى النظام الآخر الذي يحيا فيه الطفل وهو نوع منن الابدية المسحورة ، التي هي العدسسة الوحيدة القادرة على التقساط الجمسال وتسجيل انعكاساته • كما انه مناخ فردوسى عامر بالثقة والطمانينة ، مملوء بالحب والتعاطف البشرى ، حافل بالسر والفضول ، غنى بالامل والاحلام • وما العبقرية الغنية الا الطاقة عملى اصطياد كل ما يمر على شاشة وعينا في مثل هذه اللحظات المياركة ، حين يسفر الكون عن كنوزه الدفينة ، ويكشف عما يزخر به من مادة شعرية كانت محجوبة عن عيوننا من قبل ٠ يتساءل بودلير:

-- « ۱۰۰۰لیس من السهل علینا ان نبرهن ، بفضل مقارنة فلسفیة بین اعمال فنان ناجح وحالة روحه حین کان طفلا ، علی ان العبقریة لیست سوی الطفولة وقدد افصدح عنها بوضوح ، وزودت الآن لتعبر عن نفسها باعضاء رجولیدة وقویة ؟ ۰۰۰ »

#### وهو يدعو الفنان الى العثور على :

ـ « ۰۰۰ رؤیة طفولیة ، یعنی رؤیة حادة ، سحریة ، لفرط ما هی بریئة ۰۰۰ »

ان الكثير من المفكرين ، اليوم ، يؤيدون رأي بودلير هذا دون تحفظ ، الم يقل فرنسوا مورياك بأن القدر الرائع والمخيف بذات الوقت ، الذي عرفه شعراء من امثال بودلير وفرلين ورامبو ، يكمن في هذه الموهبة الفذة والفظيعة التي تجعلهم عاجزين عن ان يشيخوا ؟ الم يعلن اندريه بريتون بأن الروح التي تغوص في السيريالية يتاح لها الفرصة كي تعيش ، من جديد ، بحماس ، افضل جانب من طفولتها ، وتستعيد باقل من لحظة كل مجرى حياتها الماضية ، كما يحصل لانسان موشك على الغرق ، وان ذكريات الطفولة تولد فينا شعورا منزها عن الانانية هو اخصب المشاعر على الاطلاق ؟ الم يصرح :

ـ « ۱۰۰٠ربما كانت الطفولة هي التي تدنينا اكثر ما يكون من الحياة الحقيقية ، الطفولة التي لا يملك الانسان ،

فيما وراءها ، بالاضافة الى تأشيرة مروره ، سوى بعض بطاقات الحظ ، الطفولة التي يتضافر كل ما فيها ، مع ذلك ، على جعلنا نمتلك ذاتنا بفعالية وبدون مواربة ٠٠٠ ،

وان هذه الحقيقة لتنطبق اكثر ما يكون على فنان كراميو استأثر دون معظم الشعراء بامتياز فريد، هو المحافظة على حالته الطفولية البريئة المدهوشة حيال الاشياء ، ونضج فكريا وشعريا قبل أن يخرج من هذه المرحلة المهنوءة من العمر ، وانجز كل انتاجه تقريبا وهو لم يكد يبلغ سن الرشد ٠ كما انه ثابر دائما على رفض المفاهيم والمعلومات التي لقنوه اياها ، وكل العادات والتقاليد المفروضة عليه من خارج ٠ ان اغلبية الكتاب يحتاجون كي يستعيدوا فردوس الطفولـة المفقود ، وينتقلوا الى عالمها المسحور ، ويبثوا في نتاجهم شيئًا من روحها الالهية ، الى ان يبذلوا مجهودا اراديا ، وان يلجاوا الى الذاكرة • بينما رامبو لا يحتاج الى تكليف نفسه مثل هذا العناء: أنه طفل من حيث النظرة الدهشة السحورة المفتونة التي يلقيها على الكون ، وانسان ناضح من حيث القدرة على التعبير عن هذه الرؤيا • وهنا يكمن سر الاعجاز في شعره ، الذي يتميز بكل صفات الطفولـة : الطهارة ، البراءة ، السنداجة • وبكل مقومات النضوج الفنى : البراعة، المهارة ، العمق • وهذا مما يسمح له ، وهــو امـر نادر للغاية ، أن ينقل تجاريه بكل نضارتها ، وشبابها الفكري في اللحظة ذاتها التي يعيشها فيها • مما حدا بالناقدة اميلي نوليه الى أن تقول عنه:

- « ۱۰۰ ان كل مجهوده يتلخص في تمديد زمن الطفولة ، المطلق ، العبقري ، زمن الخلق هذا ، عندما يكون الخلق متصلا وطبيعيا ، بأية طرق يمكننا ايقاظ ، اثارة الاختراعات والتقنيات الطفولية، عندما تأتي اللحظة الاخرى، حين ، وهي نضرة بعد ، وهي حاضرة بعد ، نكون بالمقابل قد اصبحنا قادرين على التعبير عنها ؟ هنا ، في التحالف بين مزايا عمر خلاق ومزايا عمر التعبير ، اللذين لا يتوافقان ابدا ، في الواقدع ، يكمن بحث رامبو ومهمته ، فشله وسعادته ، ، ، ،

نعم ان رامبو هـو ذلك الطفل العاجز عن بلوغ مرحلة النضج والرجولة دون ان يفقد في الطريق خير جزء مـن نفسه ، وافضل ناحية من مواهبه ، ان النعمة التي اغدقتها عليه الطبيعة بسخاء هي اسطورة الطفولة ، نعمة الاستغراق كلية في نشوة الاحساس التي يذوب فيها بشهوانية وصوفية، ويعثر فيها للحظة خاطفة ، على الوهم بغبطة خالدة خارج نطاق الزمان والمكان ، نعم :

ــ « • • • • لقد خلق رامبو ليستمر طفلا خلال الحياة ، طفلا بقلبه الطاهر والشرير ، ببراءته وطغيانه • • • »

على حد تعبير جاك بريقيير •

بهذا المعنى نجد ان الاصالة الفنية والصفاء الفكري يكون موجودا في كل الشعراء في مستهل حياتهم الادبية ، لكن اللهجة تخف حدة وبكارة مع مضي السنين ، انها تربح من

العمق ما تخسره من العفوية • حتى اذا ماتت روح الطفولة فى الكاتب كف الفن عن ان يكون بالنسبة له تعبيرا فذا عن ذاته في مواجهة النظام القائم • وهكذا الفي رامبو نفسه عاجزا حين بلوغه سن الرشد عن الاحتفاظ بسر الطفولة ، وقدرتها العجيبة على رفض كل امر والقساء نظرة جديدة كلية على الكون والاشياء • فمر في ازمة روحية حادة مبعثها اكتشافه لعالم الرجال الواقعي مع ما يستتبع ذلك من التخلى عن كل القيم العليا والمثاليات والحقائق المطلقة التي كان يؤمن بها ٠ ان الانتقال من فردوس الطفول ... الآمن الحالم حيث الحقيقة السامية والقدرة الفائقة والخصوية والطهارة الاصلية ، الى ارض النضوج المضطرية القلقة حيث الواقع المبتذل والعجز الجذرى والنضوب والانحلال والتفسخ ، مؤلم جدا بالنسبة لانسان مرهف الحساسية كراميو ظل الطفل حيا فيه ، ولم يكن قط مؤهلا لان يصبح رجلا ، انسان مفطور على حياة الشعر والحلم والخيال ولا قابلية لمه على خوض غمار الحياة الواقعية العملية العادية •

ان عبقرية رامبو مرتبطة بطفولته التي ما ان اجتاز عبثها حتى ماتت شاعريته • ان رامبو لم يهجر الشعر ، ان الشعر هو الذي هجره • تقول سوزان برنار بهذا المعنى :

. « ٠٠٠ لان المراهق الذي اراد ان يخلق عالما جديدا بفضل سحر الكلمة الشعرية قد بلغ الآن طور الرجال • كل البشر تقريبا شعراء عندما يكونون اطفالا ، لكن قليلون هم الذين تعيش فيهم المقدرة العجيبة على اعادة خلق الواقع ،

بعد سن العاشرة · عند رامبو ايضا الينبوع نضب معينه ذات يوم · · · ، ·

ان سر رامبو هو انه رفض بعد ان ماتت روح الطفولة فيه ان يستمر في الكتابة ، وان ينتج قصائد فكرية جافة كتلك التي ينظمها الشعراء بعد خروجهم من مرحلة الشباب الروحي والنضارة الفكرية ، والتي يصرون بواسطتها على مواصلة العطاء والعيش بعد انطفاء الجذوة الشعرية في صدورهم ، هو كان امينا مع نفسه وآثر الصمت ، وكما يعتقد ايف بونغواي :

- « ۰۰۰ من المحتمل جدا ان فرصة اعادة اختراع المحب قد اختفت الى الابد مع السذاجة الطفولية ۰۰۰ ان رامبو يكف عن الكتابة عندما تحرمه نهاية الطفولة ، الملزمة اكثر من أي قرار فكري ، من الامل في تغيير الحياة ۰۰۰ ،۰

وهكذا نرى ان الكثير من قصائد رامبو الاخيرة تدور حول موضوع حالة اللاوحي والجفاف الروحي والفقر الشعري ، التي يعاني منها بعد خروجه من مرحلة الطفولة وقابليتها الهائلة على الدهشة والحماس ، وهذا خاصة في «الاشراقات » حيث نجد قصيدة « صبا لله مهود الحتمية هبوط الاندفاع الداخلي وفتور الهماة ، همود الحتمية والاغواءات الجنسية العديدة التي تراود الشاعر في عزلة غرفته الموحشة المضجرة ، نوبات الغرور والكبرياء الخطرة التي يمر بها لكنه التي يمر بها لكنه

يؤمل ان يستعيد روح الطفولة الخصبة بالوحسي والالهام و وعندئذ يصبح حساسا لما يحتوي عليه الكون من جمسال مدهش وانسجام رائع و وتبدو لسه الكائنات محاطة بهالة نورانية عجيبة ، رافلة في حلة سنية من الكمال والطرافة والاثارة والتشويق و وعندئذ تستيقظ غريزة احلامه وحاسة فضوله ، وتغريه بالنفاذ الى اسرار البشر ، الذي لم يكن ليعيرهم اهتماما من قبل ، واكتناه جوهر المشاهد الساحرة التي تمر امام ناظريه و وتصير ذاكرته وحواسه ، وقسد ارهفت وانتعشت ، بمثابة وقود تغذي طاقته الابداعية و فاذا ما خرج من غرفته بعد هذا الانخطاف الروحي العميق وبعد هذا الاشراق الفكري الخصب ، وجد ان العالم قد تغير في نظرة ، واكتسى بوشاح اخاذ من الجلال والروعة ، ولم يعد محتفظا باي من مظاهره المالوفة السابقة و

وهذه قصيدة « صبا — ٣ » المعنونة « عشرون عاما » يصف فيها رامبو نفسه وقد بلغ العشرين من العمر • لقد زال الان سحر الحياة القديم • ان الحماس والنضارة الروحية ، ان الخفة والرشاقة والحيوية الجسدية التي كان يتمتع بها في عهد الحداثة والصبا الباكر ، يكبح جماحها وتتحول في مثل هذه السن الى بلادة ومرارة وخيبة • سقى الله ايام الطفولة بتفاؤلها الدائب ، وانانيتها اللامتناهية ، وتخففها من المسؤوليات والاعباء والواجبات • كم كانت الحياة تبدو جميلة في مثل هذه الفترة من العمر ، غنية بالوعود ، ومليئة بالإمكانات :

ـ « ۰۰۰ كم كـان العالم مليئا بالزهور ذلك الصيف ۰۰۰ ،

كانت الاجواء متحررة من جاذبية وكثافــة الارض ، والاشياء والاشكال متجردة من ثقالتها المادية • كنا اقـل شعورا بالزمان والمكان • وكان القلب ، العامر بفائض من الفرح يكفي لتغطية اي نقص او عيب في الوجود ، ولتهدئـة كل الحسرات والاوجاع ، جوقة مسحورة تعزف اناشيد الامل والاماني ، وتخلق سببا للسعادة من لا شيء • ولــم تكـن الاعصاب لتتوتر وتضطرب كما تفعل الان ، بل سرعان ما كانت تهدا وترتاح •

اما في قصيدة «حرب» من « الاشراقات» فان رامبو يصرح بأن حاسة الجمال كانت مرهفة جدا عنده وهو طفل ، حين كان يملك حساسية حادة بالتغير والجدة والدهشة وسرعة الوقت ، غنية بالانفعالات تهتز كالقصبة لاقل نسمة هواء ، اما الان بعد ان شب وكبر ، فلقد صارت الدقائق تتعاقب على منوال واحد بالية ورتابة وبطء ، حتى لقد بات يشعر بغربة عن العالم ويعاني من كل ضغوط المعيشة واعبائها البغيضة ، عن العالم ويعاني من كل ضغوط المعيشة واعبائها البغيضة ، هذا مع انه لا يزال يملك قابلية على الوجد والانفعال والحياة الزاخرة الغنية ، اذ ان روح الطفولة لم تمت فيه كلية ، وهو يفكر بالكفاح من اجل استعادتها واسترجاع امتيازاتها الضائعة وقردوسها المفقود ، وكنوزها التي لا تقدر بثمن ،

مضى ، ربما في ايام الصغر ، كانت الحياة تتراءى في عينيه عيدا مسحورا ٠ كان يحب الناس وكان الجميع يبادلونه الود • وكانت النشوة تسكب خمورها المتعددة في قلبه الجذلان • لكن ما مو يستيقظ فجأة من احلام هذه المرحلة الهنيئة فاذا به عاجز عن الاستمتاع بالجمال ، ثائر على ظلم هذه الحياة متمرد على قوانينها ، معاد لانظمتها ، وإذا بنزعته الى الهرب تشتد ، فيسلم امرة لشياطين الغواية والبؤس والحقد ، ويتوصل الى ان يخنق بكلتا يديه وبملء ارادته كل اشعاع امل في نفسه ، ويقضى بتهور ووحشية على كـل امكانية وسعادة انه يستدعي اللعنة ويستجلبها على رأسه كي يتاح لموهو يغني ان يصرف هذه الثورة التي يجيش بها صدره، وان يفجر براكين النقمة المتأججة في داخله ١ انه يستثير الاؤبئة والكوارث والممائب كي يطفىء في لججها هذه الحمي المسعورة المضطربة في اعماقه الدفينة • انه واقع تحت سطوة اله الشر ، خاضع لسلطانه ، ولقد تمرغ في حماة الرذيلة ، ارتاد آفاق الجريمة وترنح على شفير الجنون • وكان يتفق له ، عندما يتخلص من احدى هذه الكوابيس ، ويخرج مسن احد هذه الاجواء الجهنمية أن يهزأ من نفسه بضحكة بلهاء مخيفة ٠ حتى اذا ما وصل الى قعر الهاوية ، وسبر غيور الالم بأصبعه ، اذا ما انحدر الى الدرك الاسفل وشارف على الموت ، فكر في البحث عن المفتاح الذي يلج بواسطته السي وليمة السبعادة القديمة خيث يستعيد قابليته للحياة ، ويشق في رجهه منفذا للخلاص • فوجد أن المحبة هي هذا المفتاح • ا انها تلك الناحية الروحية الالهية من الانسان التي ينتقل من

يعبر اليها الى ضفة النور والخير ، حيث يغمره الفسرح ويتراءى له كل شيء جميلا • فيتصالح مع الكون ويعصف الامل بشراعه ويغمره الايمان والطمانينة من كل جهة · انها الفضيلة التي اوصى بها الله كل هالك تتوق نفسه الى النجاة ٠ انها النعمة المنشودة ، والملاذ الاخير • لكن هل هو جــاد • وهل بمقدوره بعد ان يعتمد على هذه العاطفة المقدسة ، ويطأ هذا الفردوس المفقود ام انه يهدني ؟ ان الشيطان الذي يستعبد روحه سرعان ما يصرخ في وجهسه : ستبقى من اتباعى • لن تتمكن ابدا من استرجاع طهارتك المنسسة ، والالتحاق بذلك الجانب الملائكي من كيانك ، والتفلت مسن اسارى • فعبثا ما تخدر نفسك بهذه الاوهام الباطلة • لا امل لك بالخلاص ، وستنزل الى القبر مثقلا بكل شهواتك البهيمية، وانانىتك ، وردائلك ، وخطاياك ، لقد اخذ رامبو بما فيه الكفاية من جرعات هذه السموم • وهو يستعطف الشيطان ويرجوه ان يتراف بحاله ويدعه يتنفس قليلا ، ويمن عليه بهدئة قصيرة يعود بعدها الى وضم النير على رقبته ، وتحمل كل الآلام التي تكون قد استحقت عليه اثناء هذه الاجسازة الخاطفة التي منحه اياها جلاده ٠

وها هو رامبو في « فصل في الجحيم » ايضا ، يعلن انسه كان محظوظا فيما مضى ، وانه عرف طفولة سعيدة بطولية جديرة بأن تروى اسطورتها في الكتب · لكنها لا تدوم طويلا للاسف ، وسرعان ما تتبدد كالوهم المسحور ، ومن السخافة اذن ان نعول عليها · وهو يتحسر على عهدها ، وعلى ايام

التشرد على الطرقات الكبيرة في كل الفصول ، عفيفا، طاهرا، متجردا من كل امور هذه الدنيا ، متخففا من كل اعبائها ، حرا ، خلى البال ، اكثر املاقا من افقر الشحاذين ، فخورا بانه لا ينتمى الى اى وطن ، ولا يملك اى بيت ولا يرتبط باية صداقات او اية علائق عائلية او اجتماعية ٠ فاية جريمة اقترفها ، واية اخطاء فادحة ارتكبها كي يستحق هذا الانحلال والانحطاط الذي وصل اليه حاليا ؟ ولرب قائل على سبيل التعزية بأن العذاب هو قسمة جميع المخلوقات : الرضي يتوجعون وياسون ٠ هناك اناس يموتون كل يوم ٠ وحتى الحيوانات المفترض انها مجردة من الاحساس لا تنفك ترسل عويل الالم • نعم • ولكن هناك سببا ظاهرا بالنسبة لشقاء كل هؤلاء البائسين • بينما لا ينجح هو في العثور على علة لدائه ، وتبرير لماساته ، وتفسير لسقوطه المريع ، وانهياره الداخلي ، وشلله الروحي ٠ لا انه عاجز عن شرح وتسويغ الكابوس الذي يعاني منه • جل ما يستطيعه هو ان يهمهم بعض عبارات ، ان يئن ويتأوه كشماذ جالس على قارعة الرصيف يستجدى ويتشكى ويستعطف بنغمة رتيبة وكلمات اللة ٠

نعم ان رامبو لا يني يتحسر على فجر العمر الطاهر • فهو في قصيدة « صبا ـ ٢ » من « الاشراقات » يعترف بائه انسان عادي ، ليس في تكوينه ثمة ما هو خارق للطبيعة • لكن بمجرد كونه طفلا فان جسده هو اشبه بثمرة شهية معلقة في بستان • يا لايام الطفولة السعيدة حين كان يشعر المرء

بنفسه كنزا برسم العطاء والاغداق من خيراته على الآخرين ، حين كإن يملك طاقة هائلة على الحب ، والوجد في ذروة ما يصل اليه من زخم وتطرف في طلب المستحيل ، وروح المجازفة والمغامرة ، وما يثيره من اوهام جميلة واحسلام عذبة • حين كانت الارض خصبة بالعطاء ، مليئة بالوجود ، غنية بالسحر ، زاخرة بالجمال سكانها امراء إسطوريون وفنإنون عباقرة حين كان الدم الوحشى يضبح في العروق التى تنبض بالقوة الفتية والحماس المتفجر حين كان الحظ ستسم لنا ، وكانت الحياة مغامرة مثيرة ٠ اما بعد خروج الفرد من مرحلة الطفولة فانه يصبح انسان التحسبات والمحذر ، والمجهود والعذاب ، انسان الكد والتعب من اجل المحافظة على البقاء ، والصراع من أجل الوجود ، وانتشال اللقمة من فم الاسد ، والصراخ بصوت عال للمطالبة بحقوقه وسط غابة الذئاب المفترسة التي تنافسه عليها • انسان السعى المضطرب المحموم الذي لا مفر له منه ، والذي يقتضى منه المكر والدهاء وسرعة التكيف مع الظروف فالحاجـة ام الاختراع ، والتكالب على النجاح ، والخضوع للعقد الجماعي ، والايمان بتقاليد الناس ، واعرافهم التي تحتمها قوانين المحافظة على الذات ، والتي تفترض التعاون بين كل طبقات الشعب وبنفس الوقت تجاهل كل هذه الفئات لبعضها، التعاون من اجل تسيير الامور المعيشية وبنفس الوقت الانانية والفردية المطلقة • فالحياة العصرية التي هي جماعية في اساسها هي الوحدة والرحشة بعينها ، والعالم الحديث الذي

يستيقظ عليه رامبو بعد خروجه من فردوس الغفلة والبراءة هو عالم « بدون صور » وبالتالي مضجر ، رتيب ، وخال من المعنى والجدة والطرافة والجمال ، يعتمد على القوة والداب المسعور من اجل تحقيق المآرب الشخصية ، والتنازع على البقاء ومجموعة من الطاقات والصفات ، لم يكن بحاجة اليها قبل بلوغ سن الرشد .

الطفولة هي الفترة المعبودة من العمر ( هذا ما يقوله لنا راميو في قصيدة « طفولة - ١ » من « الاشراقات » ) انها موسىم الدهشة والفضول ، انها الماضي السعيد والجنة التي نفينا منها ١ انها عهد الحرية والنبل والجلال ، وواقسم الفطرة والطيبة ٠ انها تجري في اطار خرافي اسطوري ، وتستوعب كل جمالات الكون من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ، وتقدر ما يحتوى عليه من عجائب وغرائب ، إن اطارها هو خضرة الحقول الصارخة، وزرقة الآفاق المدهشة • ان دنياها هي مملكة الخيال والاحلام والمغامرة ٠ ان ايامها هي ورود الحلم التي تتبرعم ، تتفتق ، وتتضوع على حافية غابة الجهول حيث يتراءى لنا كل طيف حسناء ساحرة تتعرى في البراري في جــو عابق بالفتون والسر والغرابة ١٠ ان الطفل يستخرج مادة لاحلامه ومنطلقا لخياله من كل النساء اللواتي يقع عليهن نظره فيكبرهن الى اضخم الاحجام ، او يصغرهن الى اصغر قياس لانه عدسة متطرفة تحبل الاشكال الى عمالقة او اقزام ولا تعرف الحلول الوسط ١ ان هذه الحوريات تتراءي له رائعة جليلة مهيبة كجواهر كريمة منثورة في الحدائق المعلقة ، وتغدق عليه كل ما يحتاج اليه مسن العطف والحنان كامهات شابات وشقيقات كبريات ، ان نظرة واحدة من عيونهن تكفيه كي يحج الى بلاد غريبة وقارات بعيدة ويسافر على اجنحة الخيال ، انهن اميرات سائرات بخطى ملكية وذات سلطان ، والفساز مثيرة ، وشخصيات يشوبها مسحة من الحزن الحنون يتصور الطفل انه المنقذ الذي ارسلته الاقدار لتخليصهن من الكآبة ،

وهو ذا رامبو ايضا في قصيـــدة « طفولة ـ ٢ » يتذكر طفولته تلك الحبيبة الصغيرة الميتة التي يلوح له طيفها من خلف خمائل الزهر و تلك الام الصبية الرؤوم العزيزة الراحلة التي نزل شيحها الدرج ٠ وانه ليكاد يسمع صرير عجلات عربة اليفة فوق الرمال • ويتمثل صورة اخيه ( الـذي هو حاليا مهاجر الى بلاد بعيدة ) واقفا ساعة الغروب في مرج الزهور • ويحن الى هذا الشقيق الاثير الغائب • ويرى عجائز العائلة الذين كانوا يدفنونهم في المقبرة المحاطسة بالورود • ويمر امام ناظريه شريط من الذكريات : اوراق المضريف الذهبية التي تحيط بمنزل الجنرال المهجور الذي نزح هو وعائلته الى الجنوب بعد انتهاء موسهم الاصطياف -الدرب المتوهجة بتربتها الحمراء والمفضية الى الحانة المغلقة \_ القصر المصوح الارجاء الذي يبدو بدرفات شبابيكه المقتلعة وكانه برسم البيع - الكنيسة المقفلة التى اخسة الخورى مفتاحها واختفى \_ الاكشاك التي يقعد فيها الحراس لم تعد مسكونة في الحديقة العامة التي رفعت حواجزها عاليا لدرجة

انه ليس بالمستطاع بعد رؤية شيء فيها سوى قمم الاشجار المرتفعة · على كل حال لم يبق هناك ثمة ما يستحق المشاهدة — الوحدة المطلقة تسود وسط جو من الهدوء والصمت لا يتردد فيه صياح ديك ، ولا يترجع صدى مطرقة على سندان : لقد بدأ فصل المطر وموسسم الطواحين · وكان ثمة ورود عجيبة تزهر في ذلك العهد المبارك من العمر · وكانت الطبيعة الرحيمة تهدهد قلب الطفل وتحنو عليه · وكان ثمة حيوانات المحمدة ذات جمال خرافي واناقة اسطورية تتجول حوله · مسحورة ذات جمال خرافي واناقة اسطورية تتجول حوله · حتى الغيوم وهي تتجمع فوق البحر كانت حنونة مؤثسرة وكانها دموع دافئة ·

اما في قصيدة «طفولة - ٣ » فان رامبو يتذكر ذلك العصر الذهبي الاول ، حين كانت ساعة العمر متوقفة وكان الزمان هو الابدية ، يتذكر الغابة التي كان يسرح فيها ، صبيا ، حيث كانت تستوقفه زقزقة عصفور تجعله يحمر ، موقظة في قلبه البكر اعذب الشهوات والرغبات ، في ذلك العهد الميمون كانت حتى الحشرات التي تدب في شقوق الارض تبدو له حيوانات مسحورة ، وكان اقل مشهد يثير خياله ودهشته : كنيسة عند اسفل المنحدر - بحيرة عند طلعة التل - عربة كنيسة عند اسفل المنحدر - بحيرة عند طلعة التل - عربة وسط عاصفة من الغبار - فرقة من المهرجين الصغار بلباس التمثيل يلمحهم صدفة على الطريق من خلال سياح الغابة - المتثيل يلمحهم صدفة على الطريق من خلال سياح الغابة الجوعه ، او ان يسرق ثمرة ليأكلها من احد البساتين اشباعا لجوعه ، او ان يتلصص على اسرار الاخرين ، عله يكشف ،

ارواء لفضوله وشهواته المتعطشة ، عن فضيحة او منظر مثير ما ، فانه كان يخرج له ثمة من يزجره ويطرده بعيدا ·

ثم يصف لنا رامبو نفسه في قصيدة « طفولة ـ ٤ » وقد وصل الان الى عمر الهدوء والتعقل والرصائة ، ومرحلة الاتزان والاستقرار ، وبلغ سن الرشد ، الدي يعنى الجد والعمل والمثابرة وتحمل المسؤولية والاتكال على النفس • انه يسير الأن وحده على درب الحياة الشاق الطويل دون حماية او مساعدة احد ، دون اى حراسة او ملجأ امين يستطيع الركون اليه عند الشدائد • لقد بات يشعر بعبء السنين ، ومرور الزمن ، والتقدم في السن مع كل خطوة يخطوها • وها هو يتأمل الان بأسى وحسرة شمس الطفولة التي هي زهرة العمر وجوهرته تفرد بوحشة وتتواري بكابة • انه اشبه بمنبوذ صغير مهجور على الشاطيء ، يمد سده بتوسل وتضرع نحو السفينة المقلعة في البحر ، والتي ترفض ان تأخذه معها ، لان ركابها هم من الكبار الراشدين الاقوياء ٠ بينما هو ، لئن بلغ طور الرجال فانه لا يزال طفلا في تكوينه الجسدي والنفسي ٠ انه في حيرة من امره لا يستطيع البقاء على ارض الطفولة لانها زالت ، ولا يستطيع التعلق بمركب الرجولة والنضيج المبحر امامه • ومن هنا عدم تلاؤمه مع الحياة ، واستحالة تكيفه مع ظروفها • انه عبد ضعيف عاجز عن تحقيق اهدافه وآماله وطموحه كما يفعل السادة الاشداء٠ الدرب امامه وعرة مزروعة بالاشواك · هواء العالم خانق تعجز رئته العليلة عن تنشقه • انه لم يعد يسمع زقزقـة العصافير السكرى ، ولا خرير الينابيع العذب · لقد اصبحت بلاد الطفولة السعيدة البريئة نائية جدا ، تبعدنا عنها كل خطوة نخطوها على درب العمر ، وتقربنا من منطقة الشقاء والبشاعة :

- « ۰۰۰ هذا لا يستطيع الا ان يكون نهاية العالم ونحن نتقدم ۰۰۰ »

واخيرا نجد رامبو في قصيدة « طفولة .. ٥ ، يعبر عن ارادته في أن يموت عن أعراض هذه الدنيا الفانية ويتطهر من كل ادرانها ٠ انه يبغى ملجأ امينا كرحم الام يختبيء وينعزل فيه ، ويحتمى داخله من شرور الحباة ٠ انه بتوق الى حفرة عميقة عميقة في الارض تخفيه وتبقيه بعيدا عن هذه السخافة والابتذال والسطحية والتفاهة التي لا يرى حوله سواها ٠ انه يود الهرب من اذى الاخرين وازعاجاتهم المتواصلة ، من الهموم المتشكلة حول راسه ، مـن محيط القذارة ، وروح الاجرام ، وجو الشؤم الحالك الذي يخيم عليه في هذه المدينة اللاانسانية ، الظالمة ، المتوحشة التي لا ينتهي ليلها ابدا ، وكل ضراوة هذا الواقع المثير للقرف والاشمئزاز ، الذي يحلم باختراق جداره واحراقه وتدميره ، واللجوء الى عالم الوهم والخرافة والمغامرة ، والتحرر من ايقاع الزمان البطيء • وهكذا هو دائما في لحظات الالم والمرارة يحلو له ان يتخيل كرة مسحورة وسميكة من العدن يفزع النها ، ويدفن نفسه في احشائها • انه يملك موهبة قدة في الانسحاب من العالم ، وقدرة هائلة على الانفصال عن الارض التي ليس هو من سكانها اصلا ، انه :

#### ـ « • • • سبد الصمت • • • • »

لكن رغم ذلك،ورغم طبيعته الشاعرية الحالمة، فأن الواقع سرعان ما كان ينفذ اليه باحداثه شقا أو ثقبا في هذه الكرة الوهمية التي لجأ اليها •

وفي طفولة رامبو كانت امه فخورة به ، راضية عن اجتهاده وقيامه بواجباته على اكمل وجه الكنها لم تكن ترى من خلال صفاء عيونه الزرقاء ، ووراء جبينه البارز ، تلك النقمة الداخلية ، والثورة المعتملة في صدره ، والبغض والاحتقار لكل ذلك الواقع المزيف المفروض عليه • لقد كان مثالا للطاعة والذكاء المبكر • لكن سلوكه المثالي كان مبنيا على الخبث والرياء • وكان في قرارة نفسه يسخر من كل هذا الجو البيتي العفن ويزدريه ، ويفجر غضبه المكبوت وتمرده العاجز بين حدران عزلته • وكان احيانا يغلق على نفسه باب المرحاض ويبقى حابسا نفسه هناك لمدة طويلة ، يفكر يعناد ، وحيدا ، مغلوبا على امره ، مستمتعا بشيء من الحرية والهدوء ٠ ولقد كان يحب في الشتاء ان يتأمل حديقة بيتهم الصغيرة الغارقة في الوحل تصفر الريح في عرائشها المترمدة • وكان يشفق على هؤلاء الاطفال البؤسساء الضامرين ، الذابلين ، المرتدين ملابسهم المنتنة الرثة ، المهلهلة الرقيقة التي لا تقيهم غائلة البرد ، الخجلين باظافرهم القذرة الصفراء والسوداء

من لطخات الطين ، المتحدثين بنعومة وذل الاغبياء · مـع هة لاء الفقراء المساكين فقط كان رامبو يتعاطف • لكن عندما كانت تفاجئه امه وهو يتحدث او يلعب معهم ، او يقدم لهم شيئًا ، فانها كانت ترتاع وتزجره وتنهاه عن هـــذا الامر . فكان يكذب ويتظاهر بانه اخذ بحججها واقتنع بمبادئها ، وانه لن يعود الى التعاطى مع هؤلاء الساقطين في عرفها من حقوقهم الطبيعية والانسانية • وفي سن السابعة بدا ينسيج في فكره القصص والاساطير العجيبة حول حياة الصحراء الكبرى المسحورة حيث الحريسة المطلقة ، حسول الغامات والشموس والادغال البكر ، مستعينا لذلك بالمجلات المصورة التي كانت تقع تحت يده ، فيتأمل فيها ، مبهورا ، نسهاء اسدانيات وإيطاليات يضحكن ويثرن في قلبه الشهوة والاحلام ( تقول ایزابیل فی احدی رسائلها مصداقا لما ورد فی قصیدة , امدو « شعراء السابعة من العمر » أن شقيقها أرتو ، قبل إن يبلغ العاشرة من السن ، كان يسليهم طوال السهرات وهو بقرأ عليهم ما كتبه حول رحلات مدهشة قام بها نحو سلاد غربية وسط الصحارى والبحسار وعبر الجبسال والانهار) •

ولقد استيقظت شهوانيته في وقت مبكر عندما دخلت بنت الجيران الصغيرة الشيطانة المتوحشة ، وقفزت على ظهره ، فعض لها ساقيها العاريتين • وكان يكره ايام الآحاد الشتائية الكالحة ، حين كان يجلس بثيابه الجديدة ممشطا مهندما ويروح يقرأ التوراة العائلية الغبراء • فلقد كانت

تمضه بعض الافكار ، وتراوده بعض الشكوك السوداء : لم يكن يحب الله بل الرجال الكادحين ، العائدين الى بيوتهم عند المساء محطمين ، متعبين من السعي وراء لقمتهم المغمسة بالدم · وكان يبحر على امواج الخيال منزويا في غرفت العالية ، مغلقا شبابيكه على ضجة الحي التي تتناهى اليه من تحت برج صومعته ، ويقلع في مركب احلامه نحو السهول الزاهية حيث تنبع السعادة والحب ، وتتعانق الاغصان ، ويفوح اريج الازهار ، نحو السماوات العميقة المجهولة ، ونحو الغابات الخصبة بالورود العجيبة والاشجار النادرة ·

ولقد طلب ، ذات مرة ، من امه ان تشتري له معزفا يتعلم عليه الموسيقى ، فرفضت عن بخل واقتصاد • فما كان منه بعد خروجها سوى ان اعمل نجارة في طاولة موضوعة في غرفة الطعام بغية تحويلها الى بيانو • وعندما عادت والدته وثارت ثائرتها لما لحق قطعة الاثاث من اضرار، هددها بأنه سيفعل الشيء نفسه مع باقي عفش البيت ما لم تحقق رغته •

وان رامبو ليتذكر نهر « آل ميز » (La Meuse) التي جرت « طفولته » على ضفافه • حيث سكنت عائلته عام ١٨٦٤ في بيت على رصيف المادلين • يتذكر ماءه الصافية كدموع البراءة ، واجساد نساء عاريات تلتمع في الشمس بوهيج الحرير ، شفافة كرفيف اجنحة الملائكة وشمائل من الزنبق الطاهرة ، او ذرابات وبيارق تخفق تحت اسوار يدافع عنها

الابطال • وبتياره الذهبي السني يندفع محسركا ذراعيه السوداوين الثقيلتين ، النديتين بالعشب وتنعكس السماء على صفحته وتنسدل عليه ستائر الظل من الهضية وقنطرة الجسر • انه ليتذكر النزهة العائلية التي كانوا يقومون بها الى النهر في عز الظهيرة : شقيقاته بفساتينهن الخضسراء الحائلة اللون \_ والدته الزوجة المخلصة الغيورة المنتصبة معنفوان واباء في المرج المجاور للنهر حاملة مظلة تقيها من الشمس تمعس بها الزهور بين رجليها ، وتحرس اولادها الذين يقرأون متمددين على العشب الاخضر ملاحقة زوجها الذي يهرب منها ويبتعد عـن عائلته ، متأسفة ، متحسرة لرحيله ، باكية لحظات السعادة الزوجية التي عرفتها بين ذراعيه كانسان مهجور منبوذ يبكى تحت اسوار المدينة التي اغلقت ابوابها دونه ٠ اذ من المعروف ان الكبتن رامبو هجر منزل الزوجية نهائيا حين كان ابنه الشاعر في السادسة من عمره ٠ اما بالنسبة لارتور فان الاثر الوحيد الذي تخلفه في نفسه هذه النزهة التقليدية فهو ذكرى لحظة مسن البلادة والشقاء هى اشبه بحلم كئيب يلازمه اثناءها الشعور بالتفاهة والعجز عن القيام باي عمل ، لأن كل المنافذ مسدودة في وجهه ، ولان كل ما حوله قبيح لا يترك مذاقه في الفم سوى طعم الرماد ، الشعور بائه آسن في مستنقع ، وانه قارب جامد يتخبط في الوحل دون ان يتمكن من التقدم بوصة واحدة .

ان شعر رامبو حافل بالكثير منن تلك الاشياء التي رافقت حداثته الاولى • فهو يصور في احدى قصائده خزانة

السفرة العائلية الواسعة القديمة جدا ، المصنوعة من خشب السنديان الغامق المحفور ، الشبيهة بعجائز طاعنين فن السن، المحدثة ازيزا حادا عندما تفتح ابوابها الكبيرة السوداء ، وعندئذ تفح منها روائح عابقة بالذكريات كفيض من النبيذ المعتق ، انها مملوءة باغراض اكل الدهر عليها وشرب : ملابس جوانية عتيقة عطنة ، خرق نساء او اطفال ، قطع من المخرمات المتآكلة ، ثياب جدة بطل زيها ، ايقونات صدئة ، خصلات شعر شائبة احتفظ بها ذكرى من عزيزة عجوز راحلة، او شقراء بقيت ذخرا من طفولة ولد حبيب ، صور عائلية ، ورود مجففة يمتزج عبيرها بفوح الفاكهة ، ان هذه الخزانة زاخرة بالذكريات والقصص ، ان كل تاريخ العائلة يظل منقوشا على جنباتها ، وهي تولقة دائما السى ان تروي مكاياتها ، عندها دائما ثمة ما تقوله الفراد الاسرة عن ماضيهم ،

كما ان رامبو يحب ان يصف الكثير من الامور الاخرى المتعلقة بمسقط راسه شارلفيل ، ككنيسة القرية مثلا ، التي ينشد فيها اولاد الجوقة باشراف الكاهن ، وتنعكس الشمس على زجاجها الملون ، ويتضوع من حجارتها عبير الوطن الام وتراب المنبت الاصلي، ويحيط بها الريف حيث يتكوم الحصى، وتموج حقول القمح ، وتتعرج الدروب الفخارية ، وتهتز شجيرات التوت وخمائل الورد ، ان هذه الكنيسة يتم طرشها وترميمها كل مئة سنة ، ويفح حول شموعها الذباب متضوعا برائحة المانات والاسطبلات ، حائما حول صور القديسين ،

ويؤم دربها الصبايا سعيدات اذا تحرش بهن الشباب ، الذين يتمضطرون ويتغاوون بعد القداس ، هم المؤهلون والمرشحون لان يرتدوا في المستقبل ثوب الجندية الانيق • ثم يستقر بهم المطاف في المقهي ، حيث يروحون يغنون بمسرح وصخب ٠ وإن الخورى ليرغب في الانضمام الى حلقات الرقص المعقودة في البعيد ، حين يسمع اصداءها القصية تتناهى اليه في عزلته • وان الفقراء ليتوافدون الى الكنيسة وينصتون خاشعين الى تراتيل الجوقة ، سعداء متناسين همومهم ، اذلاء مهانين ككلاب مضروبة ، وكقطع من الخبر اليابس تمتص عبق البخور ، وذوب الشموع • ترتاح النساء على المقاعد بعد ستة ايام من العمل المضني ، مهدهدات اطفالهن الذين مملأون المكان بالعويل والصراخ ، مخرجات نهودهن لترضيع فلذات اكبادهن ، ناظرات بذهول ، بعيون خاشعة وشفاه جامدة لا تتمتم اية صلاة • بينما تهمدر مجموعة من العجائز ترتعش بلغماتهم ، يدمدمون ، يوشوشون، يتنهدون، ويقرعون الصدور • وهناك ايضا كل اؤلئك المسوسين المسابين بداء الصرع ، الذين كان المرء ينفر منهم ويدير وجهه عنهم عندما كان يقابلهم في الازقة والطرقات وكل العميان الذين تهديهم الكلاب الى سواء السبيل وتقود خطاهم المتعثرة ، يزجون انوفهم دون جدوى في كتب الصلاة • وفي الخارج لا ينتظر هؤلاء المصلين سوى الليل والبرد والجوع والظلم ، وهم يستمرئون الجلوس امنين في الكنيسة ، ليعودوا بعد قليل الى حمل اعبائهم المعتادة • والمسيح يصغى عن صليبه الى كل

هذه التضرعات الذليلة والغبية ، بمعزل عن الجميع ، بعيدا عن زنخة اللحم ، وعطن الثياب ، والابتهالات ونوبات التقوى والورع • في هذه الاثناء تدخل بعض السيدات الغنيات من الطبقة الراقية في شارلفيل بثياب حريرية ، وابتسامات صفراوية ووجوه من هم مصابون بلداء الكبد ، ويغمسن اصابعهن الطويلة الشاحبة في جرن الماء المقدس •

وهكذا نرى ان رامبو يلذ له دائما ان يصور نماذج من سكان بلدته ، وخاصة في قصائده الاولى ، فها هو فيي احداها يتعاطف مع خمسة اطفال فقراء في يوم ضبابي مثلج يتاملون من شق الباب الخباز وهو يضع الرغيف الابيض الشهى في الفرن ، مبتسما ، مغنيا بمرح ، ويبقون مسمرين هنا ، يستدفئون قليلا بوهج النارحتي اذا ما خرجت الارغفة الشهية المسيلة للعاب ، المتضوعة بالاريج العذب ، من الاتون، استشعروا نشوة كبيرة وخفقت قلوبهم بشدة تحت اسمالهم المرتعشة في زمهرير الشتاء ، وراحوا ينظرون الى فوهـة الفرن وهي تقذف الحياة الى الخارج ، واضعين انوفهم المحمرة بين شقوق الحاجز الخشبي ، مهمدرين في سرهم ، مدمدمين فيما بينهم وكانهم يركعون للصلاة خشوعا للرغيف او يحلو له في قصيدة اخرى ان يصف البورجوازيين وهم يتنزهون في اماسى الخميس بقيافتهم المعهودة وهيأتهم الغبية فى ساحة شارلفيل وجادتها الرئيسية المحاطبة بالعشب والازهار · بينما تتمركز فرقة الموسيقي العسكرية في الحديقة العامة وتعزف الحانها المالوفة التي يصغى اليها كاتب العدل،

والملاكون العقاريون ، وموظفون وكتبة ممتلئو الاجسام ، يجرون معهم زوجاتهم الحاملات وبناتهم اللابسات ازهى الفساتين ، وسمانون متقاعدون ينكثون التراب بعصاهم العاجية ، ويتباحثون فيما بينهم ، ومدخن غليون ، ومراهقون مستلقون على العشب يضحكون ويصخبون ، يبث مسدى الطبول الحب في قلوبهم ، والدم في عروقهم ، فيداعبون ، واضعين وردة بين اسنانهم ، الاطفال تملقا وتقربا مــن الخادمات • وفي مثل هذه الاماسي كان رامبو يتنزه احيانا بثيابه المهملة الفوضوية ويلاحق الصبايا الرشيقات المتنزهات تحت اشجار الكستناء الخضراء ، المدركات انه يطاردهن ، المتلفتات نحوه بعيون مليئة بالاغراء، راغبة البوح بأسرارها • انه لم يكن ليقول شيئا بل كان يكتفي بالنظر الى هذه الاعناق البيضاء الشهية ، التي تتبعثر فوقها خصلات الشعر ويتغلغل بالفكر تحت الصدرية ، وعلى الظهر المرمري والزنود الصلبة وفي كل مكامن من الفتنة • وسرعان ما كان يعريهن بالخيال ، ويخلع من ارجلهن الجوارب والحذاء ويروح يبني في احلامه تمثالا اباحيا لاجسادهن البديعة تتحرقه حمى داخلية لذيذة • وكان منظره الغريب المضحك يسترعي انتباه الفتيات فبتوشوشن عليه بصوت خافت فيما تكون رغباته الوحشية تتعلق على شفاههن تمتص عنها الشهد بالوهم • واحيانا كان هو الفتى ابن السابعة عشرة يتجرع بعض كؤوس من الجعة او الليموناضة في المقاهي الصاخبة المشعشعة بالانسوار ، ويمضى تحت اشجار النزهة التي يتضوع اريجها العذب في امسيات حزيران الطرية ، حين يحمل الهواء المرء على

اغماض عيونه لتنشق نسائمه الهادئية ، المضمضة بشذا الكروم وعبير الكحول ، الحاملة على اجنحتها الرقيقة ضجة البلدة المتناهية من بعيد ، فاذا ما رأى رامبو من خلل انفراجة بعض الاغصان قطعة من السماء مرصعة بالنجوم سكر بالعطر الزكي المنبعث من الاعشاب ونسغ الاشجار ، وداخ من النشوة شاعرا ان هناك قبلة ترتعش على شفاهه ، واذا ما لمح صبية صغيرة تمر في الشلل تحت ضوء المصباح الشاحب برفقة والدها وتجود عليه بلفتة رحيمة ، المصباح الشاحب برفقة والدها وتجود عليه بلفتة رحيمة ، ورهن قلبه بشدة وطار حماسا ، ووقع في غرام المارة الحسناء، ورهن قلبه عندها حتى نهاية شهر آب ، وراح يكتب لها القصائد ويتغزل بجمالها ، حتى ليشمت به اصدقاؤه ، وتهزأ به فتاته المعبودة التي تقرر اخيرا ان تكتب له رسالة ذات مساء فيفقد صوابه من شدة الفرح ، ويدخل المقاهي مساء فيفقد صوابه من شدة الفرح ، ويدخل المقاهي

وها رامبو في قصيدة ثالثة يصور رجال الجمرك ، الذين كان يصادفهم على الحدود البلجيكية المتاخمة لمنطقة الآردين اثناء هروباته سيرا على الاقدام ، ونزهاته هو وصديقه ارنست دلاهاي لشراء بعض التبغ الرخيص من قرية بلجيكية قريبة ، والذين يضعون الغليون بين اسنانهم ، والعصا في يدهم ، ويزرعون الحدود بروح من المسؤولية والرصائة والعمق لا تعرف الضجر ولا الكلل ، ولدى حلول المساء يربطون كلابهم وينصرفون الى سهرتهم المرحة ، لكنهم يرتدون يربطون كالجد والوقار عندما يتحدثون مع الشباب ، ولا يرحمون

#### مخالفي النظام الذين يقعون تحت قبضتهم القوية •

لقد عرف رامبو لذة الجلوس، مساء ، عند حلاق بلدته، ملقيا راسه باطمئنان بين يديه محتسيا كأسا مسن الجعة ، مدخنا غيلونه ، مستسلما للاحلام التي يضطر الي كبتها على مضض ، والعودة الى بيته في هدوء العشبية • لكنه لم يحب قط حياة الرتابة والدعة والاستكانة • فهو يكتب قصيدة يهجو فيها موظفى المكتبة ، الذين كان يراهم في مسقط راسه ، ويجسد من خلال وصفه لهم كل بغضه لبلادة الوظيفة • لقد كان رامبو المشاء الذي لا يكل ، والقارىء النهم ، يدخل مكتبة شارلفيل ، ويطلب بعض الكتب الغريبة من هؤلاء الموظفيان الكسولين شبه المشلولين على كراسيهم · فكانوا يتضايقون لاضطرارهم الى النهوض لتلبية طلبات هذا المراهق الصغير، الذي كانوا يتأففون منه او يسدون اليه بعض النصائح حول الكتب الواجب قراءتها ، فانتقم منهم بقصيدة مقذعة عنوانها « القاعدون » يصورهم فيها على الشكل التالي : عيون سوداء كاحداق ذئاب بردانة محاطة بهالة خضراء ـ اصابع متيبسة ملتصقة بافخاذهم - امزجة سوداوية - اجساد مشطولة مسمرة ليل نهار على الكراسي التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من كيانهم ، لا يفارقونها لا في الصيف حين يدفئون اجسامهم المهترئة في الشمس ، ولا في الشتاء حين يتأملون التليج من خلف النافذة مرتعشين بالم كالضفادع ، حتى لقد تكيفت قلبا وقالبا مع شكل ابدانهم بقشها المتضوع تحت اشعة النهار برائحة اعواد الذرة ، واصبحت رفيقة بحالهم رحيمة بهم ،

غالباً ما يتقوقعون فيها ، مدمدمين بعض أغان حزينة من العهد الغاير السعيد ، ويعض اناشيد حب من عصر الشباب البعيد٠ واياك ان ترغم هؤلاء الخاملين على النهوض • انهم اذ ذاك بحاولون الانتصاب على ساقيهم كباخرة يغرق نصفها الاسفل غائصًا في اليم ، وينحدر نصفها الأعلى مرتعشا ، مقاومًا الوقوع ، ويرغون ويزيدون ، ويهمدرون كقطط مصفوعة ٠ وتتفتح اوداجهم وترتطم صلعاتهم بالجدران ، وتتعثر اقدامهم الملتوية الكليلة ، وتلتمع ازرار ستراتهم كاحداق وحشيـة تتفرس بالقادم من اعماق المرات • وانك لترتعب عندما تراهم يمدون لك يدا لم تكن تظنهم يملكونها ، ويجلسون من جديد بعيون مليئة بالضغينة والمرارة ككلاب تلقت الكثير من الضريات ، حتى لتشعر بضيق شديد وتتصبب عرقا باردا وكانك في اتون خانق، وما أن يستووا في جلساتهم حتى يروحوا يفكرون بحقد بأولئك الذين ارغموهم على الوقوف ، وتروح غددهم ترتجف في اعناقهم من الصباح الى المساء · امــا عندما ينامون فانهم لا يحلمون الا بالكراسي المريحة فــى المكتبة ، وبالمناصب العالية التي يتوقون الى احتاللها ، والترقيات التي يتمنون الحصول عليها • وتتراقص امهام ناظريهم الكلمات والحروف التي يقطعون نهارهم في كتابتها برتابة والبة وبلادة •

ولقد تنبأ مدير المدرسة لرامبو بأنه لنيكون انسانا عاديا بل سيصبح اما عبقري الشر واما عبقري الخير · بينما كان يرى فيه استاذ اللاتينية تلميذا نجيبا الى اقصى درجة · لكنه سينتهي نهاية سيئة · ولم يكن يحب الرياضيات فبينما كان زميله في الصف ينهمك بشرح احدى المسائل الهندسية على اللوح الاسود ، كان هو ، ينصرف الى كتابة فروض رفاقه في اللغة اللاتينية ليوزع عليهم قصائد في هذه المادة مختلفة عن بعضها قلبا وقالبا انما حول نفس القضية · وفي عام ١٨٦٩ نظمت مباراة باللغة اللاتينية بين مختلف مدارس الاقليم وكان الموضوع صعبا · وعندما اقترب الناظر من رامبو ووجد انه لم يخط بعد كلمة واحدة على ورقته انتهره قائلا : وانت ايضا لست افضل من رفاقك · وخاف ان يخذله هذا والنا اللامع الذي عقد عليه الآمال ، والذي البلغ استاذه بائه جائع ولذلك فقد كل رغبته في الكتابة · فاذا ما قدموا له كعكة صغيرة واكلها راح يصوغ الابيات بسرعة عجيبة وانهى فرض انشائه قبل الموعد المحدد بكثير ، وقدم مسابقته قبل الاوان وانصرف · ولقد جاء ترتيبه الاول ·

يقول رامبو في احدى رسائله السي استاذه جورج ازامبار:

- « ۱۰۰ ان بلدة مسقط رأسي هي غبية بتفوق بين مدن الريف الصغيرة ۱۰۰ » وانه يضيق ذرعا بالجنود الذين يجوبون طرقاتها ابان النزاع البروسي - الفرنسي ، والبقالين المتقاعدين الذين يرتدون البزة العسكرية ويهبون للدفاع عن الوطن المهدد ، وكتاب العدل ، والنجارين ، والحرفيين ، ومعلمي المدرسة الذين يظهرون عواطفهم القومية التي يسخر هو منها :

سر ۱۰۰ وطني ينهض ! ۱۰۰ انسا احسب ان اراه العدا ۱۰۰ »

انه يشعر بشارلفيل بالوحشة ، بالمنفى ، بالمرض ، بالغضب بالغباء ، بالتمرد ، انه يأمل بحمامات الشمس ، بالنزهات الطويلة ، بالراحة ، بالاسفار ، بالمغامرات ، بحياة التشرد والبوهيمية ، وفي اضعف الايمان في الحصول على بعض الكتب والجرائد ، لكن لا شيء من هذا ، ان باريس لا ترسل منشورات الى شارلفيل بسبب « الاحداث ، الراهنة ، والصحيفة الوحيدة التي يمكنه الوقوع عليها هي « جريدة الآردين ، المحلية التي تعبر عن عقلية ونزعات وآراء اهل منطقته الضيقة المحدودة الافق ، انه يموت في هذا الجو الخانق ، انه يتحلل رويدا رويدا في هذه الرتابة والتفاهة في هذه البشاعة والظلام ، انه يعشق الحرية ولا بد له من الهرب ، ولقد راودته الفكرة بأن يبيع ساعته ، ويضع يديه في جيوبه ويرحل ،

ولقد سمح ازامبار لرامبو بالمجيء الى غرفته كي يقرأ ما طاب له • لكن التلميذ النجيب سرعان ما يستنفد كلل المصنفات الموجودة عند استاذه • وها هو يوجه له رسالة يعلمه فيها بأنه مدين بمبلغ من المال لصاحب مكتبة زوده ببعض المنشورات وبما انه لا يملك مالا يسدد به هذا الدين ، فهو يطلب من مراسله ان يتفضل ويعيد له بعض المجلدات التي جلبها معه ونسيها عنده كي يبيعها ايفاء للمبلغ المترتب في نمته • كما يتوسل الى ازامبار ان يبعث له بكل تلك الكتب

الرخيصة التي يخجل معلم مدرسة ان يقتنيها على رفوف مكتبته كي يبيعها ايضا لتغطية القرض،الذي لو تناهت اخباره الى مسامع والدته لثارت ثائرتها ، ونكدت حياة ابنها المتعطش الى المعرفة •

وذات يسوم ، وفيما كانت فيتالى كويف تتنزه مسع اولادها في الغابة التي تفصل بين شارلفيل وميزيير ابتعد رامبو فجأة عن أخواته وأمه التي سألته : إلى أين تمضى ؟ فأجابها : اني ذاهب لآتي بكتاب من البيت • فشيعته آمرة : لاتتاخر ٠ لكن الساعات انقضت وارتور لم يرجع ٠ فراحت الام وبناتها يبحثن عنه في شوارع شارلفيل وميزيير في حالة من القلق لا توصف • ففي ذلك النهار ٢٩ أب ١٨٧٠ كان البروسيون يتقدمون الحتلال « الاردين » • لكن عبثا ما سأل عنه اهله في الحانات ، ومحطات القطار ، وعلى ضفاف نهر « أل ميز » عبثا ما استفسروا عنه جماعات الشباب الذين كانوا يتهافتون على التطوع للحرب ، فان ارتور كان يحقق هربه الاول الى باريس ، بعد ان باع كل كتب الجوائز المدرسية التي فاز بها في نهاية العام الدراسي • لكنهم اوقفوه في المحطة لانه لا يملك ثمن بطاقة القطار ، لانه رفض التصريح باسمه وعنوانه ، ولانه يحمل دفترا يسطر عليه ابياتا من الشعر لم يفهم منها رجال الدرك حرفا واحدا٠ فاقتادوه الى المخفر • ومن سجن مازاس حيث اعتقلوه كتب رسالة استنجاد الى استاذه ازامبار ، الذي امده بمعونة مالية كافية لدفيع نفقات السفر ، وآواه عنده في دواي

( Douai ) ، قبل ان يعيده السسى احضان والدته ، التسسي وجهت صفعتين الى وجه ابنها ، واتهمت الاستاذ بانه افسد اخلاق تلميذه ، فما كان من ازامبار سوى ان انسحب صافقا الباب وراءه بغضب ، والتي لم يكد ارتور يستقر قربها في ١٧ ايلول سنة ١٨٧٠ حتى هرب من جديد في ٧ تشرين الاول من نفس العام ، لكن في اتجاه بلجيكا هذه المرة ، حيث كان ينام في الحقول ، او في ظل الطواحين ، يشحذ من القرويين ، ينام في الحقول ، او في ظل الطواحين ، يشحذ من القرويين ، المنبعثة من مطابخ شارلروا مساء ، او ينسى جوعه وهو يتأمل المنبعثة من مطابخ شارلروا مساء ، او ينسى جوعه وهو يتأمل اي في نفس الفترة من الوقت تقريبا التي رجع فيها شقيقه الاكبر ، الذي كان قد سبقه الى الفرار من البيت كي يتطوع في الجيش ، ولم يتمالك الولدان الضالان الماثلان المسام في الجيش ، ولم يتمالك الولدان الضالان الماثلان المسام المحكمة العائلية نفسهما من الضحك ، فراح ارتور يمازح فردريك هازئا بمشاعره الوطنية ،

وفي ٢٥ شباط عام ١٨٧١ باع رامبو ساعته الفضية ، وسافر مجددا الى باريس ، حيث تشرد خمسة عشر يوما تحت المطر دون مأكل ولا مأوى ، حيث تسكع مرتعشا من البرد امام واجهات المكتبات ، التي كان يدخلها احيانا ليسرق بعض كتب لا يملك ثمنها ، سادا رمقه من بقايا الاطعمة المطروحة ، صباحا ، على عتبات المنازل • وحيث نام تحت جسور نهر السين او في جوف القوارب المهجورة • ثم عاد في العاشر من آذار الى الآردين سيرا على الاقدام ، عابرا

المزارع التي كان يحاصرها الالمان ، والتي لم يجد احدا من سكانها يقبل بايوائه تحت سقفه ، واخيرا وصل الى البيت وقد تحولت ثيابه الى اسمال ، وتحكمت فيه نوبات حادة من السعال .

اما في ٢٦ نيسان فلقد استانفت المدارس صفوفها ، التي رفض رامبو الالتحاق بها ، متحديا بذلك ارادة والدته والساتذته ولقد كان زملاؤه الطلبة يشاهدونه من نافذة غرفة الطعام وهو يروح ويجيء مدخنا غليونه وانه لم يكن يقصد تحديهم واستفزازهم ولقد ابدى عن رغبته امام ارنست دلاهاي في ان يأوي الى مغارة يقضي فيها نهاره وينام ليله اذا تعدد سفره الدى باريس وكما انه طلب من صديقه الآنف الذكر ان يتعهد بجلب الخبز له يوميا في حال تحقيق مشروع الاعتكاف هذا ، الذي لم يدخل قط حيز التنفيذ ويطلب من مقابلتها، حتى اذا جاءت الى الموعد المضروب برفقة خادمتها، ارتبك وتلعثم ، فضحكت منه الحسناء ، وتابعتها ، وتلقت والدته رسالة من والد الصبية ينصحها فيها ان تراقب ابنها وان تولي تربيته مزيدا من العناية و

## ۲ ــ دم فاسد

« الفنان يتجلى في الحالات الاستثنائية ، التي همي كلها وثيقة الصلة بالظواهر المرضية ، او التي تؤلف معها عنصرا واحدا ، بنوع انه يستحيل على المرء ، فيما يبدو لي ، ان يكون فنانا دون ان يكون مريضا » •

#### تيتشه

في مستهل « فصل في الجحيم » يعلن رامبو انه خلال هذه الهدنة القصيرة التي يمنحه اياها الشيطان ، وبانتظار ان يعود سيده الرجيم الى لسعه بسياطه ، فهو يود ان يكتب الشعر وان يدلي باعترافاته بحرية وصراحة ، دونما خجل او حياء ، دونما مراعاة للحشمة والذوق ، دونما لجوء الى الوصف والاسهاب ، فالناشر روسو يكتب ربما الف صفحة لكي يعترف ، ويطلع الناس على دخيلة نفسه ، ويفتح لهمم قلبه كي يقراوا ما نقشته الطبيعة عليه من اسرار ، لكن الشاعر رامبو لا يحتاج الى اكثر من بضع صفحات ليتوصل الى نفس النتيجة وربما بصورة افضل ايضا لان :

ــ « • • • • اكتشافه ، تاريخ مجيئه الحرائقي ، هـــو السرعة • • • • • •

كما يقول عنه رينه شار الذي يستطرد :

- « • • • • اننا ، في الشعر ، لا نسكن الا المكان الذي نغادره ، لا نخلق الا النتاج الذي ننسلخ عنه ، لا نحصل على الديمومة الا بتدمير الزمان • • • • •

ورامبو لن يتخد في اعترافاته اي مسوقف وعظي اخلاقي ، وسيذيع الحقيقة عن ذاته مهما تنافت مع الفضائل الحميدة والتقاليد المكرسة • سيملك الجرأة في ان يطلعنا بكل اباحية ووقاحة على واقعه الداخلي مهما كان قذرا ومظلما • ولعلنا كلنا قذرون ومظلمون لكننا لا نجرؤ على المجاهرة بذلك • لكنه هو سيفعل وسيهتك كل الحجب التي نتستر بها عادة ، ليظهر لنا جوهر الانسان الذي كان بكل عريه الباطني •

نعم أن « فصل في الجحيم » هو دراسة تحليلية دقيقة للحالات النفسية التي خبرها رامبو شخصيا ، وسيرة ذاتية مدهشة من بوح روح صادقة ، وقلب حميم يبيح لنا كنوزه الدفينة ، أنه صورة عن رامبو الانسان في تكوينه الجسدي والنفسي ومغامرته الحياتية ، وشهادة امينة عن نوع المخلوق الآدمي الذي كانه على هذه الارض والنموذج البشري الذي يمثله ، كما أنه صورة عن رامبو الفنان في تكوينه الفكري والروحي ، وبيان صريح عن نوع الشعر الذي يكتبه ،

ان رامبو في نظر الناقد البير تيبوديه هو اكثر العباقرة غرابة في جميع آداب العالم ، وهو لم يحب ولم يعرف الانفسه • النشر بالنسبة له يعني الكتابة للآخرين الامر الذي

لم يخطر لهم ببال · وهكذا فان قصائده تلك المناجاة الذاتية التي كتبها للفرقة الخاصة ، واستعماله الشخصي دونما تفكير بأي جمهور واي قراء هي اكثر القصائد صدقا وطهرا وخلوا من العهر الفكري ·

قالت ايزابيل رامبو عن اخيها ارتور:

ـ « ۱۰۰ انه یزدوج ، یتجرد من شخصیته حسب ما یحلو له ۱ لئن اصبح امراة ، لئن اصبح متعددا ، لئن توزع الی شخص او عدة اشخاص معا ، الی مشهد او عدة مشاهد ، لئن تکلم عن سیدته ، عن شریکته ، عن امراته ، عن رفیقته ، فانه انما یعنی ذاته وذاته وحدها ۱۰۰۰

ان كل فرد يخبىء في داخله مجموعة من الانوات المتمايزة المتناقضة لليس لاي منا طباع ثابتة محددة المعالم وسلوك واحد لا يتغير للانسان يعيش بالفعل اكثر من حياة ، ويتقمص اكثر من دور خلال مراحل عمره ، ويظهر بعدة اقنعة ووجوه فرب شيطان يتحول الى ملاك بنوع ان يحيرنا بسلوكه المتعارض مع كل ما نعرفه عنه وينوع ان يفاجأ هو نفسه بغرابة تصرفاته ومغايرتها للنمط السابق الذي كان يتبعه ورب شخص عهدناه رقيق الشمائل ، كريم الاخلاق ، حلو المعشر يمسخ في عيننا ، على حين غرة ، الى كلب لئيم للنوع اننا نضطر عندما نخاطب رجلا الى توجيه الكلام الى كل الشخصيات المتباينة المتنوعة التي تلبسها في الكلام الى كل الشخصيات المتباينة المتنوعة التي تلبسها في الحظات مختلفة ومتباعدة من عمره وبنوع انه يتحتم علينا

اذا اردنا ان نعرف كائنا ما ان نسلط الضوء على كل الحيوات المتفرقة التي عاشها وان لا نكتفي بالوجه الواحد الذي يعرضه امام ناظرينا حاليا • لكأن الانسان يتناسخ من جسد الى جسد طوال حياته فنعجب لإنفسنا كيف احبينا فيما مضى مخلوقا كنا نحترمه ونقدره ونستطيب عشرته • بينما يظهر لنا الان خنزيرا تعافه النفس •

بهذا المعنى يمكنا تفسير قصيدة «ورع»في «الاشراقات»: الانسان مكون من عدة شخصيات تموت وتبعث على التوالي على طول مساره الزمني • وهو يتقمص في كل حين واحدا معينا من انواته المختلفة • انه في طقس عاصف بارد ممطر غيره في طقس حار خانق محرق • وان رامبو ليعلم حق العلم انه يحتوى في داخله على عدة انوات ٠ وانه يلعب ادوارا متنوعة على مسرح الحياة ، ويتضمن الكثير من الصفات المتناقضة ، والقابليات المتمايزة • انه يعرف انه رجل وامراقة بنفس الوقت • انه المراهق المتحمس المتهور النزق ، وبذات الحين العجوز المتزن الهاديء الرصين • انه في أن معا الناسك الثابت في نقطة واحدة لا بيرحها ، والرحالة المغامر الذي لا يستقر في مكان ٠ أن في نفسيته شيئا من روح الذل والفقر والسكنة والقلق على الستقبل وفقدان كل امان ، وفيها ايضا شيء من روح الكبرياء والعنفوان والتسامي والايمان بعلو المقام والاطمئنان الى الغد • انه يعرف ميوله وامزجته واهوائه ونزعاته المتغيرة على هوى اللحظسات والظروف والصدف • كما أنه يعرف دوافعه الدفينة وطباعه الفطرية

التي تمليها غرائزه العميقة الاصيلة • ان الشخص الذي يبعث فيه مثلا ، في هذا المساء الخاشع الصامت الموحي بالبطولة والعظمة ، هو صاحب قلب قدوي متفائلل مليء بالدفء والحرارة ، عامر بالسمو الخلقي والطهارة والطيبة • اذن المرء يتغير لاتفه سبب ويخضع لتحولات دائملة في شتلى الاتجاهات وبمختلف الاشكال والالوان • ان المرء يتبدل في كل النواحي، وحتى في مواقفه الغيبية ، وربما يتقلب في افكاره الماورائية المطلقة اكثر مما يفعل في سواها من الامور •

وهكذا يطلعنا رامبو في « فصل في الجحيم » على ان لون عينيه هو ازرق فاتح اسوة باسلافه الفرنجة القدماء ، الذين يشبههم في محدودية الذهن وقلة البراعة في فن الصراع والقتال • لكن مع انه فوضوي في ملبسه ومأكله ومشرب واسلوبه في الحياة ، فهو ليس ، على كل حال ، على نفس الدرجة من الوحشية التي كان عليها جدوده الغاليون ، الذين كانوا في زمانهم يقتلون الوحوش المفترسة ، ويضرمون الحرائق في الزروع ، والذين ورث عنهم عبادة الاصنام ، وحب الحرمات، وكل العيوب : الغضب ، حب الترف، الكذب، وخاصة الكسل •

والان ماذا يعني رامبو بعبارة « دم فاسد » التي جعلها عنوانا للقسم الاول من اعترافاته في « فصل في الجحيم » انه يقصد بدون شك انه بذرة عاطلة نبتت في تربة تلك العائلات المنحلة المنهارة التي تجري القطرات الوبوءة في عروقها • وبالفعل اذا تتبعنا السلالة التي يتحدر منها لوجدنا

انه ينوء تحت عبء وراثة مثقلة بالامراض الخلقية والنفسية ، هذا من ناحية ارومة والده،الكابتن الذي هجر زوجته واولاده دونما رجعة عام ١٨٦٠ ، وانسحب عام ١٨٦٤ ، وهو في الخمسين من العمر ، الى ديجون ، مسقط رأس ابيه الخياط، حيث توفي عام ١٨٧٨ عن اربعة وستين عاما ، وان ارتوب لن ينسى آخر مشاجرة جرت بين والديه واتيح له مشاهدتها : كان الاب يأخذ وعاء من الفضة موضوعا على خزانة السفرة، كان الاب يأخذ وعاء من الفضة موضوعا على خزانة السفرة، ثم كان يعيد الاناء الى مكانه ، من حيث كانت تتناوله الام بدورها وتقذفه ارضا تعبيرا عن سخطها هي الاخرى ، بمن من ناحية ارومة والدته ، التي تنتمي الى عائلة من المزارعين الميسورين الذين كونوا ثروتهم من جراء شرائهم الملاكا وعقارات من الدولة في عهد الثورة الفرنسية ، ومن هنا قول ابنها الشاعر في « فصل في الجحيم » :

\_ « ۰۰۰ عائلات كعائلتي تدين بكل شيء للاعلان عن حقوق الانسان ۰۰۰ »

التي روجت عام ١٨٦٧ اشاعة انها ارملة لتقطع دابر الالسن ، التي كانت مستبدة متزمتة في تنشئة اولادهـــا الاربعة المعهود بهم اليها وحدها بعد تخلي ابيهم عنهم ، فلقد كانت تحضر كل نهار احد قداس الساعة الحادية عشرة ، كما يروي عنها شاهد عيان ، وكانت تتوجه الى الكنيسة في مسيرة احتقالية : ابنتاها في المقدمة ممسكات بايدي بعضهن، وفي الصف الثاني ولداها اللذان يحمل كل منهما مظلة من

القطن الازرق ، الجميع بقبعات وازياء رسمية لائقة ونظيفة ، وقمصان بيضاء مكوية بعناية ، واحذية كبيرة ، وهي تحفز فريقها كضابط نظامى ، مستقيمة القوام ، مرتدية ملابسها السوداء وقفازيها الوقورين ، والتي تنعتها حفيدتها بانها امرأة شريرة غالبا ما كانت تخرج ، مساء ، لتنقل عــلامة الحدود الفاصلة بين اراضيها وحقول جيرانها وبانها ردمت، ذات مرة ، نبعة ماء بالحجارة لتحرم بقية القرويين الافادة منها • وبانها بصقت بين اقدام ولدها فردريك ، الذي كانت ربما على خلاف مالي معه ، وطردت بالمكنسة ابنة له في الخامسة من العمر ، حاول أن يعهد اليها بتربيتها • وهكذا اودعت حفيدتها الدير ، وكانت ترفض مقابلتهن ، معلنة أنها لن تجتمع بهن الا امام الله اذا كن جديرات بذلك • وقد بلغ من قساوة الحياة على احداهن ، وسوء معاملة آل رامبو لها ، ان ذهبت الى خوري الرعية ، وتوسلت اليه ان يدبر لهـا عريسا حتى ولم احدب الظهر ينقذها من ظلم عمتها ايزابيل، التي باتت تعيش في كنفها بعد وفاة جدة كانت في شبابها متصلبة جدا في تربية ولديها فردريك وارتور ، لانها كانت تخشى عليهما ان ينتهيا الى مصير سيء كشقيقيها الفاشلين العاطلين ، اللذين ارتكب اكبرهما جناية غامضة عندما كان في السابعة عشرة من عمره ، فاضطر كي يتخلص من العقوبة الى التطوع في الجيش في الجزائر • ومن هنا انه اصبح معروفا في البلد باسم « الافريقي » · ولقد عاد الى الوطن بعد زواج شقيقته بقليل ، ومات دون ان يخلف وراءه اثرا . بينما كان اصغرهما سكيرا وكسولا ، هجر زوجته التي كان

يسيء معاملتها ، كما انه اهمل ادارة المزرعة التي تسلمها من والده ، فكفت شقيقته يده وتولت عنه الاشراف على املاك العائلة ، وقضى عمره متشردا ، ولقد كان يظهر من وقت الى آخر في « روش » ، واذ كانت شقيقته تتظاهر بانها لا تعرفه ، وتطلب منه ابراز اوراق هويته ، كان يتهددها ، ابتزازا للمال ، باثارة الفضائح ، ثم دخل مأوى العجزة في الثانية والثمانين من العمر ، ولم تمنعه حياة العربدة والتسكع التي امضاها ان يعمر حتى الرابعة والتسعين ، ولقد رفض وهو على فراش الاحتضار ان يعترف ويتناول القربان المقدس ، واكتفى بان طلب قنينة من النبيذ الاحمر ظل يعب منها حتى مات ،

لقد كان خالا رامبو اذن من الخارجين على القوانين والتقاليد والاعراف المرعية بعنف ودون تحفظ كما ان اسلافه من جهة ابيه لم يكونوا مثالا للفضيلة هم ايضا ولا شقيقه فردريك الذي مرغ شرف الاسرة في الوحل ، حين جار عليه الدهر ، فأصبح بائع جرائد في شوارع شارلفيل ، ثم سائق حافلة ، وسقط بسبب فساده وانحلال اخلاقه ومرض ارادته عن مركزه الاجتماعي ، وانحط عن مستواه الطبقي ، والذي اراد ان يقترن بفتاة من عامة الشعب حملت منسه سفاحا ، فحاولت امه المستحيل دون زواجه ، الذي لم يتمكن من تحقيقه الا بعد ان استصدر امرا من محكمة نانسي ، عندما وضعت امراته المولود الحرام ، برفع الحظر السذي غندما وضعت امراته المولود الحرام ، برفع الحظر السذي

كان يحملها اليها الى « روش » ، عندما اصبح موظفا في شركة للنقليات ، والتي اشترطت عليه كي ترضى بالانفاق على تعليم اطفاله ، ان يطلق زوجته عام ١٨٩٥ ( مع انــه الوحيد بين ابنائها الذي انجب ذرية ، والوحيد الذي يتمتع يصحة جيدة ، أذ أنه عمر أكثر من كل أخرته ومأت سنة ١٩١١ عن ثمانية وخمسين عاما ) • ولقد تشكى في رسالة وجهها في ١٠ كانون الاول سنة ١٨٩١ الى فيليب دارزنز ، ناشر مؤلفات شقيقه ارتور بعد وفاته ، بأنه من اسرة كريمة ، فوالده كابتن ، ووالدته غنية تملك ما يقارب الثلاثمئة الف فرنك ٠ لكنه تزوج ضد مشيئة اهله فتاة فقيرة فقاطعوه ٠ حتى انه لم يتلق منذ حوالي عشر سنوات اية اخبار منهم ، ولا من أخيه الشاعر ، الذي كان صديقا عزيزا إلى قلبه ، والذى افسدت والدته علاقته به بتأثير الصورة البشعة التي كانت ترسمه بها هو ابنها البكر المقيم في فرنسا في عين شقيقه الاصغر المغترب • وبالفعل يعرب ارتور في خطاب له من عدن مؤرخ في ٧ تشرين الاول سنة ١٨٨٤ عن استيائه الشديد للانباء المكدرة التي تنقلها لـــه رسائل والدته حول فردريك الذي يسىء بمسلكه الشائن ، وزواجه الاحمق الى سمعة العائلة ، وعن خجله بمثل هذا الاخ ، الذي طالما توقع له الفشل ، لانه عرفه دائما غبيا بليد الجس ، والذي يطمئن والدته الى انه لن يرسل له نقودا ٠ فلا داعي لان تحذره بهذا الصدد • فهو يشقى كثيرا في جمع هذا المال في مجاهل افريقيا ، ولن يهدره بالتالي على اخ من هذا النوع يروج عنه

الاشاعات المغرضة في غيابه ، ويفتري عليه بلسانه ، كما تزعم الرسائل الواردة اليه من الوطن ، والتي يرد عليها ارتور بأن سيرته الحسنة هي فوق الشبهات • ( فمن عادة العائلات المنهارة التكلم عن بعضهم بالسوء في حضرة الغرباء ونشر غسيلهم القذر امام الناس • ومن طبيعة افراد الاسرة المنحلة ان يشكي كل منهم همه للاخرين ليبرهن لهم انهم المظلوم ، وان اهله مخطئون ، انه مثال للفضيلة بينما اخوت على ضلال • وهو مضطر ان يدفع ثمن الاخطهاء التهي يرتكبونها ) •

اما ايزابيل رامبو ، شقيقة ارتور ، فلطالما صرخت في وجه والدتها المتسلطة العنيدة الصارمة بما فحواه : ان امرأة مثلك لا تحب الاطفال يجب ان لا تتزوج ، وان فعلت فيجب ان يحرمها الله من البنين ، لكن هل فيتالي كويف هي حقاعة شقاء اولادها ، ام هم بالعكس سبب بلواها ، كما تزعم هي في احدى رسائلها الى ابنتها ايزابيل ، حيث تصرح بانها لو لم ترزق باطفال كثيرين عنبوها الى هذا الحد لكانت عاشت حياة هنيئة مع زوجها ، هل كانت حقا بلا قلب هي التي كتبت في رسالة موجهة الى ابنها ارتور : سعيدون من ليس عندهم اولاد ، او من لا يحبون اولادهم لانهم لا مبالون حيال كل ما يمكن ان يحدث لهم من مكروه ؟ ام ان الامر بكل بساطة هـو كما تقول في رسالة ثالثة لها :

سه • • • • يوجد مخلوقات منذورة لكل انواع العداب فسي الحياة : انا واحدة منها • • • مهما يكن من شيء فان ارتور

قد اخذ الكثير من خصال والدته · الم يقل ميشليه بأن الرجال العظام هم ابناء امهاتهم ·

وهكذا نشأ محروما من العطف والحنان اللذين يصور توقه اليهما في قصيدة « الباحثتان عن القمل » اذ انه عندما هرب الى « دواي » (Douai) الى قرب استاذه جورج ازامبار وجد عمتي هذا الاخير بالتبني الانستين « جاندر » (Jindre ) اللتين احاطتاه بالرعاية ، واغدقتا عليه من تله العشرة المؤسة والدفء البشري الذي كان بأمس الحاجة اليه · فعبر عن هذه التجربة الحياتية في قصيدته الآنفة الذكر ، حيث يصور لنا نفسه ولدا مضطرب النفس ، مبلبل الخواطر ، قلق الافكار ، يهرب من ضراوة الواقع الى خياله واحلامه التي الم تعد قادرة على ارواء عطشه الجنوني الى المطلق ، واشباع جوعه الداخلي المض المضني ، فتقترب منه شقيقتان كبيرتان عساحرتان :

## ـ « باصابع هشة ذات اظافر فضية ٠٠٠٠

وتجلسانه امام النافذة المفتوحة على الهواء النقي المضمخ بعطر الازهار ، وتغذان اناملهما السحرية المروسة والمخيفة في شعره الكثيف المبلل بالندى لتفليانه من القمال بمعنى تحريره من شكوكه المضطربة ، وهمومه واشجانه ، وتنظيف من اكداره الباطنة ، وتطهيره من ادرانه النفسية ، وانعلى ليقعد في فيئهما الوارف ،وظل اهدابهما التي ترف في الصمت يصغي الى تنهداتهما الحارة ، ويذوق في جوهما الاليف

المحميم طعم السعادة والحب الانساني الذي يفتقر اليه · حتى لتأخذه حاجة الى البكاء حنانا ، والاعفاء بأمان في مرفأ هذه الاحضان الرؤوفة ·

ان رامبو يدرك جيدا انه مخلوق غريب عجيب ليس لمسه مثيل في اي بقعة من الارض ، ولا شبيه في اي فترة مسن التاريخ • وهو يدعنا نتابع مغامرته الطريفة في الحياة مسن خلال شعره • فنتساءل مثلا : هل امضى فترة من الوقت في ثكنة حربية اثناء كومونة باريس ، وهل قصيدة « القلسب المسروق » هي تعبير عن هذه التجربة ، وعن علاقات جنسية مريبة قد يكون تورط فيها هناك ؟ انه يتحدث فيها عن مزحات الجنود الرعاع الافظاظ التقليدية التي تدور حول الجنسسى والبذاءة ، ويعرب فيها عن قرفه واشمئزازه مسسن حالسة الانحطاط والسوقية التي انحدر اليها من جراء عشرة السوء هذه ، التي لطخت قلبه فاصبح بحاجة الى الاغتسال بمساء مطهرة ليستعيد نقاءه وصفاءه الاول •

ونلاحق اخباره حين عرض عليه صاحبـــه « برتانــي » (Bretagne ) ان يقدمه الى بولفرلين ، الذي كان قد تعرف عليه عندما كان يعمل في معمل للسكر يملكه خال هذا الاخير، الذي اهداه في حينه ، عربونا لصداقته ، المحبــرة التـــي استخدمها في كتابة « قصائد زحلية » • وهكذا بعث رامبـو بعضا من قصائده ، مشفوعة برسالة يشرح فيهــا نزعتــه بلشعرية ، الى فرلين الذي دعاه بحرارة وحماس الى باريس متعهدا بان يتكفل بكل مصاريفه هناك ، مرفقا جوابه الــذي

جاء فيه : « تعال ايتها الروح العظيمة العزيزة ، اننا ندعوك، اننا ندعوك، اننا ننتظرك » بمبلغ من المال يكفي الدفع كل تكاليف السفرة ، وهو ثمرة تبرعات مجموعة من الشعراء البارناسيين ·

ونتابعه عشية سفره الى باريس حين قابل مواطنه ارنست دلاهاي وقرا عليه قصيدة « المركب السكران » التي حضرها خصيصا ليتلوها على شعراء العاصمة ليقنعهم بمواهبه وعندما راح صديقه ، وقد سحر بروعة القصيدة ، يبدي حماسه واعجابه الشديد بها ، اجابه رامبو بفخر واعتزاز :

- « ۰۰۰ نعم لم یکتب حتی الان شيء شبیه بها ، اعــرف جيدا ۰۰۰ ، ۰

لكنسه كان يتخوف مما ينتظره في باريس ومسن مقابلة شعرائها المتأنقين بسبب خجله وارتباكه في المجتمعات ، وقلة مهارته في التعامل مع الناس ، وسوء هندامه • وقد اضاف مخاطبا رفيقه دلاهاى هذا :

- « · · · · ان كان بخصوص الفكر فاني لا اخشى احــدا، اكن · · · ماذا سافعل هناك • · · · » ·

 انما قصدها بناء على دعوة من زوجها فرلين :

- « • • • كان فتى طويلا وقويا ذا وجه احمر ، فلاحا • كان له هيئة تلميذ صغير نما بسرعة كبيرة ، لان بنطلونه المشقول كان يكشف عن كلساته القطنية التي حاكتها العناية الامومية • شعر منفوش ، ربطة عنق رثة ، ثياب مهملة • كانت عيونه زرقاء ، جميلة نوعا • • • • •

اما فرلين فلقد نعت رامبو ، عند لقائه الاول له ، بانه كان جميلا للغاية ، يتمتع بجاذبية فلاح داهية ، تعلو نبرات لهجته وتنخفض باختلاجات صوت مراهق ، وبانه :

- « • • • كان كبيرا ، متين البنيان ، مفتول العضالات تقريبا ، ذا وجه بيضوي تماما كملك في المنفى ، مع شعر كستنائي فاتح فوضوي ، وعيون زرقاء باهتات مثيارة للاضراب • • • • وأس طفل حقيقي مكتنز ونضر ، فوق جساد عظمى ومرتبك لمراهق لا يزال ينمو بعد • • • • •

ولقد عرف قرلين محميه رامبو الى الاوساط الادبية في عاصمة النور ، وقدمه في عشاء « الرجـــال الاشــرار » ( Les vilaius Borhnmes ) وهو لقاء شهري كان يجتمع فيه بعض من شعراء وفناني ذلك العهد ، يتناقشون ، ويلقون آخر قصائدهم • وقد دهشوا جميعا للنبوغ المبكر الذي برهن عنه امامهم رامبو ، الذي هو « عبقري ينهض » على حــد تعبير احدهم : فالاد ، الذي وصفه بهذه الكلمات :

ــ « • • • يدان كبيرتان ، قدمان كبيرتان ، وجه طفولـــي

كلية قد يلائم طفلا في الثالثة عشر من عمره ، عيون زرقاء عميقة ، طبع متوحش اكثر منه خجول ، هذا هو المخلوق الذي سحر او ارعب كل اصدقائنا بخياله المليء قوة وانحطاطا لا مثيل لهما ٠٠٠ ، ٠

لكن رامبو وفرلين كانا يعودان الى المنزل في اواخر الليل متعتعين من السكر ، فلم تطق زوجة هذا الاخير صبرا علي هذه الحياة ، وسرعان ما غادر فتى شارلفيل بيت مضيفي بعد اسبوعين من نزوله فيه ٠

ترى ماذا كان مصيره بعد ذلك ؟ لقد قابله فرلين ذات يـوم يتسكع في الشوارع بثيابه المتسخة المزقة ، شاحبا يكاد يموت من الجوع • فذهب ليطلب له مساعدة من تيودور دي بانفيل ، الذي استأجر غرفة صغيرة للشاعر المتشرد ، وزوده بسرير • وما ان دخل رامبو مقره الجديد حتى خلـع كـل ملابسه ، ورماها الى الطريق ، ووقف عاريا امام النافــــنة متذرعا بانه لا يستطيع ان ينام فوق فراش نظيف باسمـال رثة مليئة بالقمل • وها هو يضطر بعد بضعة ايام الى نقـل السرير الذي اعارته اياه زوجة تيودور دي بانفيل الى المختبر الذي كان يشغله الشاعر شارل كرو مع رسام من رفاقه • ثم أواه بعد ذلك الموسيقار تابانير في بيته • واخيرا ، ونزولا عند رغبة رامبو في ان يعيش حرا مستقلا ، تآزر اصدقاؤه ومعيلوه على تأمين ثلاثة فرنكات تصرف له يوميا ، واسكنـوه علـى على تأمين ثلاثة فرنكات تصرف له يوميا ، واسكنـوه علـى نفقتهم في حجرة حقيرة امضى فيها ثلاثة اشهر •

وكان من ثمرة مغامرة الشاعر المراهق في باريس ،التي استمرت نصف سنة ، ان طالبت ماتيلد موتيه بالانفصال عن زوجها فرلين التي راحت الالسن تلوك سمعته وعلاقته برامبو، الذي انسحب الى شارلفيل في شباط من عام ١٨٧٧ ليهيء لرفيقه جوا ملائما لمصالحة قرينته ٠

ولسوف يستعيد رامبو فيما بعد هذه الفترة من عمره فسي احدى قصائد « الاشراقات » : « حيوات ـ م » حيث يعلن عن وعيه بقيمته كشاعر مبدع خلاق جدد في الاساليب الشعرية اكثر من كل الذين سبقوه ، وخبر حالات من الغبطة الخارقة ، والاشراق الروحي العميق والوحى الفنى الاصيل ادرك خلالها جوهر الحب ، وارتقى على سلالها درجات من الوجد شبسه صوفية ١ اما الان وقد عاد الى مزرعة امه ، فانه سيد اقطاعي متبطل في هذه البقعة الموحشة القاحلة الكئيبة من الريف الفرنسى • وها هو في هذا الجو الرتيب المليء بالمرارة يحاول ان يوقظ احساسه المتبلد وهموده الروحى ، بان يتذكر طفولته، وتشرده على الطرقات ، ومغامرة وصوله الى باريس كيي يشق طريقه في دنيا الادب ، قدومه الى العاصمة هو الصبي المتوحش ، الرث الثياب ، الوافد من الريف ، المنضم الـــى حلقة الشعراء الباريسيين التأنقين ، الندوات والمناقشيات الادبية التي حضرها ، علاقته مع فرلين المتذبذبة بين التقارب والتباعد ، بين الود والنفور ، بين الصداقة والخصــام ، حفلات العربدة والمجون التي اشترك فيها ، حيث كان عناده واستقلاله وقوة شخصيته ومزاجه الجامح يمنعه من مجاراة رفاقه والاندماج في جوهم ، والانسجام معهم ، كما حصل له ذات مرة بعد عشاء « الرجال الاشرار » حين حاول ان يهجم على الشاعر للصور تارجا ، ويضربه بعصا مزودة بحربة سيف ، على اثر شجار نشب بينهما • لكنه لا يتحسر كثيرا على حالات الفرح الالهية التي كان يمر بها ، والتي كانست تخصب طاقته الابداعية ، وتغذي ملكاته الفنية • لان الجوالكالح الحزين الذي يسود في هذه المقاطعة العجفاء يغذي نزعته الى الشك والتشاؤم ، تلك النزعة الهدامة التي يصب احيانا الاستسلام لسلطانها الطاغي ، والتي تخنق كل الهام شعري ، وليست مؤاتية لاي ابداع فني • وبما انه يشعر بحاجة ملحة الى الكتابة فانه يجد نفسه في وضع حرج وصعب يكاد يذهب بعقله •

ولعل رامبو في قصيدة «حيوات - ١ » يعبر ايضا عسن حالته النفسية بعد عودته من مغامراته الباريسية الفاشلة الى منطقة « الآردين » • ويعلن ان ارض الوحي اصبحت بعيدة عنه الآن • وان محراب الجمال الذي كان من سدنته في الامس ، لم يعد اليوم سوى مجرد نكرى • كما ان معبد الحكمة والمعرفة الذي كان يملك جواز مرور دائم اليه بفضل الاشراقات الفكرية العميقة ، التي كان يعرفها ، فانه اصبحح حاليا من مخلفات الماضي • انه لا يزال يذكر ادق واقصدم التفاصيل عن هذه الفترة الخلاقة من حياته :المتعات الجمالية، والنشوات والسكرات الروحية الليعبر عنها ، والناتجة عن احتكاكه بالطبيعة التي كان يدخل معها في حالات من الوجد

الصوفى والعشق والوصال شيه الجنسى ايان تجواله بين الوديان والسهول وعلى ضفاف الانهار التي تنعكس الشمسس على صفحتها الفضية ٠ ان نويات الحماس المذهلة التي كسان يمر بها من قبل لا تزال اصداؤها تترجع بين حنايا نفسه · اما الان وقد طرد من جنة الالهام التي كانت وطنه السابق ، فان كبرياءه الجريحة تدفعه الى الاعتداد بأمجاده الغابرة : لقد عاش حياة حافلة مثيرة ، وارتشف من خمرة الجمال حتى الثمالة ، وكان قلبه مسرحا لشتى انواع الروائسع الفنيسة والانسانية ٠ وهـو المؤهـل لان يكشف للآخريـن مـا ينطوي عليه الكون من غنى وسحر لا يوصف • انه يراقب بشفقة هذه الخيرات المسكينة الحقيرة التي يتكالب عليها البشر العاديون ، وينخدعون بها • لكنه يعلم ماذا سيحدث فيما لو اعلن ان الكنوز التي يتهافتون ويلهثون وراءها زائفة تافهة لا تستحق الاكتراث او الاهتمام بها ٠ وان الدرب التي يدلهم عليها هي وحدها الجديرة بان يسلكها المـــرء · وان الجواهر الفريدة التي يهبهم اياها دون سواهـــا الثمينـة والغالية والقمينة بان يستميت الانسان من اجل الحصول عليها ٠ انهم لن يصدقوه ، وسيقابلون ادعاءاتــه بالهـــزء والاحتقار ، وسيتجاهلون وجوده • لكن حالة الشقاء التيي هو فيها ليست بشيء يذكر ، اذا ما قيست بواقع التفاهــــة والبلادة والفتور النفسي الذي يغرق فيه السواد الاعظم من الناس و هو عاش عمره بزخم ، وخبر ما تنطوي عليه الحياة من عمق المادي وجمال حقيقي • بينما يطفون هم فوق رغوة الايام وعلى سطح دواتهم ٠

ان رامبو ليشعر احيانا بخجل من نفسه ، ويود لو يحفر حفرة ويطمر عاره فيها • ويدرك انه طالما هو حي ، طالما ان تراب القبر لم يغيبه ، فانه سيستمر في ان يكون ذلك الصبي المزعج والحيوان الابله ، ذلك الشيطان الملعون ، والخائن الخبيث ، وتلك الهرة القدرة التي تلوث الارجاء برائحتها الكريهة ، كما يقول في قصيدة « عار » •

انه يجيب ، بصوت مختلج بالدموع ، امه التي تلومه لانه بطال ، بانه بالعكس يشتغل كثيرا ، وان العمل الفكري هـو اصعب من كل المهن الاخرى • لكن والدته تحتج بان نظــم القصائد لا يفضي الى اية نتيجة ايجابية ، فيرد عليهــا : فليكن ، اني اكتب ، هذا واجبي •

لكن ها هو يستجيب لنداء فرلين في ايـــار عام ١٨٧٢ ويلتحق به من جديد في باريس ، التي لا يلبث ان يضجر من الحياة في محيطها ، والسكر في مقاهيها ، ففي شهر تموز ، وفيما كان فرلين خارجا ليأتي بدواء من الصيدلية ، اذا بسه يصادف رامبو يقصده حاملا رسالة يبلغه فيها انه سيذهب الى بلجيكا ، طالبا منه مرافقته في هذه الرحلة ، وعبثا راح الشريك البكر يعتذر بان امرأته مريضة وانه لا يستطيع ان يتركها ، فانه سرعان ما خلف كل شيء وراء ظهره وتبعم صديقه الصغير ، لكن ماتيلد موتيه قامت بصحبة والدتها بمطاردة بعلها الهارب لاعادته الى الحظيرة العائلية ، فوصلت بلجيكا في ٢١ تموز ، واقنعت فرلين بضرورة الرجوع معها من اجل مصلحة ولدهما ، فاخذ بحجتها واستقسل القطار

المسافر الى باريس · غير انه ترجل في المحطة على الحدود البلجيكية الفرنسية · واختفى ولم يظهر الا عندما اقلعست الحافلة واغلقوا ابواب المقصورة ، ليعلن لامراته بانه لا يستطيع مرافقتها الى الوطن · وكان هذا اخر لقساء بيسن الزوجين ·

ثم هجر الشاعران المتشردان بلجيكا وجاءا الى لندن واثناء وجودهما هناك ، وفي تشرين الاول ۱۸۷۲ سافسرت والدة رامبو الى باريس لتقنع زوجة فرلين المغاضبة بسحب شكواها لانها تسيء الى سمعة ابنها ارتبور ، ولتحساول استرجاع دفاتر مؤلفه « الصيد الروحي » التي كانت في حوزة ماتيلد موتيه ، التي دمرتها فيما بعد و لكن الام المسكينة ارتدت خائبة ، ولم تفلح لا في اسقاط دعوى الطلاق ، ولا في استرداد المخطوطة الضائعة و

ولم يلبث رامبو ان هرب في كانون الاول عام ١٨٧٧ المى « الآردين » تاركا صديقه وحده في لندن التي رجع اليها من جديد في اواخر كانون الثاني ١٨٧٣ بناء على استدعاء فرلين الذي مرض هناك • وما ان استرد هذا الاخير صحته ، حتى رحل رامبو ثانية الى مسقط راسه • ففي يوم الجمعة العظيمة المرافي في ١١ نيسان ١٨٧٣ وفيما كانت فيتاليي كويف مع اولادها فردريك وايزابيل وفيتالي في مزرعة روش ، كويف مع اولادها فردريك وايزابيل وفيتالي في مزرعة روش ، اذا بقرعات تدق الباب • ويا لها من مفاجأة سارة عندما اكتشف افراد العائلة ان الزائر المجهول انما هو الابن الضال ارتور ، الذي يكتمل به شملهم ، الذي امضى النهار كله

مستأنسا بعشرة اهله الحميمة ، سعيدا لاجتماعه بهم بعدط طول فراق ، متفقدا بحماس الاملاك ، متعرفا بفرح على معالم القرية ، والذي باشر في هذه الفترة تأليف « فصل في الجحيم» قائلا بصدده في خطاب بعثه الى صديقه ارنست دلاهاي :

- « · · · ان مصيري يتوقف على هذا الكتاب · · · » ·

معربا في نفس الرسالة المؤرخة في ايار ، بانه متضايق جدا لانه لا يوجد كتاب في متناول يده ، في هذا المكان النائي من الريف الفرنسي ، ولا حانة قريبة ، وانه لا يجري اي حادث في الشارع .

وها هو مع فرلين في ٢٤ ايار يسافر مجددا الى لندن ، حيث تشاجر الصديقان في ٣ تموز : فلقد كانسا يتوليسان شؤون المنزل بنفسهما ويتناوبسان القيسام بمشترياتهمسا الشخصية و ودات يوم ، وقد كان دور فرلين في الذهاب الى السوق للتبضع ، ابتاع بعض السمك وقنينة من الزيت وعاد بها الى المسكن ، فراح رامبو ، الذي كان يراقبه من النافذة ، وهو يدخل محملا بالاغراض ، يسخر منه ، فرمى فرلين كل ما في يده من الحوائج ارضا ، وغادر لندن تاركا صديقه فيها دون نقود ، وسافر الى بلجيكا حيث طلب من زوجته فيها دون نقود ، وسافر الى بلجيكا حيث طلب من زوجته في ذلك ، لكن ماتيلد موتيه رفضت الانضمام اليه ، فندم على فعلته ، ووبخه ضميره لتخليه عن رفيقه في لندن ، فوصل رامبو في ٨ تموز سنة ١٨٧٣ الى بروكسل حيث سكن مسكن مسع

فرلين ووالدة هذا الاخير في فندق خرج منه فرلين في السادسة صباحا من نهار الخميس الموافق ١٠ تموز ولم يعمد الاظهرا • لقد كان ثملا للغاية ، ومتوتر الاعصاب الى اقصى درجة • وقد شهر مسدسا كان قد اشتراه حديثا ، وعندمـا ساله رامیو: ماذا تنوی ان تفعل به ؟ اجابه مازحا: ان هـذه الرصاصات هي لاجلك ، لاجلي ، لاجل كل الناس • بينما يدعى فرلين ، في الاعتراف الذي ادلى به في مركز الشرطة، بانه انما اقتنى هذه القطعة من السلاح لينتحر بها في حال فشل مساعيه للوفاق مع زوجته • ثم نزل فرلين من الفندق عدة مرات ليشرب الكحول ويعود • لقد كان يحاول ان يمنع رامبو بأي ثمن من تحقيق مشروعه في السفر الى باريس ، وطالبا المال لهذه الغاية من والدة فرلين ، الذى اوصد الغرفة فجاة ، وجلس على كرسي امام الباب المغلق صائحا في وجه رفيقه الواقف مسندا ظهره الى الحائط المواجه : خسن هذه الطلقة بما انك تريد أن ترحل • وضغط على الزناد ، فأصاب رامبو في رسعه الايسر • ثم وجه الفوهة نحو الارض وفجر رصاصة ثانية • لكنه ندم رأسا على فعلته ، وتملكه ياسب فظيع من جرائها • فهب الى الغرفة المجاورة التي تقطنهـا امه ، حيث ارتمى على السرير كالمجنون ، ووضع مسدسه بين يدي رامبو ، وطلب منه ان يفرغه له في صدغه • ثم قام في الساعة الخامسة.مساء مع والدته باقتياد الجريح السي مركز الاسعاف ، واقترحا عليه أن يبقى معهما إلى أن يلتئم جرحه ، او أن يدخل الستشفى للمعالجة ، لكن هذا الاخيــر

ارتأى ان اصابته طفيفة ، وان الافضل له ان ييمم شطر شالرفيل ، فأعطته والدة فرلين عشرين فرنكا ليقوم بالسفرة ، ورافقته حتى المحطة هي وولدها ، الذي كان فاقد الرشد، من شدة قنوطه ، الذي كان يحاول بكل قواه ان يقنع صديقه بالبقاء الى قربه ، والذى تقدم قليلا عن الموكب ، ثم استسدار واضعا يده في جيبه فوق المسدس ، وعاد نحو راميو ، الذي خاف ان يكون الغضب قد استولى على رفيقه من جديد ، وان يكون هذا الاخير يدنو منه بنية اطلاق الرصاص عليه مرة اخرى • فنكص على عقيبه ، وهرب الى حيث احتمى باحد رجال الشرطة طالبا منه ان يوقف فرلين ، الذي حكم عليه بالحبس لمدة سنتين في سجن مونس ( Mons )، والذي ادعى في الاعتراف الذي ادلى به امام المحقق العدلى ، بانه حاول أنّ يمنع رفيقه من السفر ، ويانه هدده بالانتجار اذا رحــل عنه • لكن هذا الاخير فهم خطأ انه يتوعده بالقتل • بينما عام رامبو الى « الأردين » مضمد الذراع · وما أن وصل السبى مزرعة روش حتى تهافت على كرسى في المطبخ ، ووضيع راسه بين يديه ، وراح ينتحب امام افراد عائلته الذين تجمعوا حوله مستفسرين عن حالته ، والذين كانوا جميعا باشسراف الام القوية النشيطة ، يقومون بالاعمال الزراعيــة ، بدء 1 بفردريك البليد المتثاقل ، مرورا بفيتالي الهزيلة الحالمة ، انتهاء بايزابيل المتفرغة لتربية الارانب والصيصان • وحده أرتور ، الذى تصفه يوميات شقيقته فيتالي ، التي كانت حينذاك في الخامسة عشر من عمرها ، على الشكل التالى :

- « · · · · ان اخي ارتور لم يكن يشاركنا قط في اعمالنا الزراعية ، ان الريشة تشغل عنده اهتماما جديا لدرجة انها لا تسمح له بالانغماس في الاعمال اليدوية · · · ، ·

وحده ارتور انصرف الى امور اخرى لا تمت الى اشغال الحقول بصلة ، استغرق من جديد في تدبيج صفحات ذلك « الكتاب الزنجي » • وانهمك ما بين اواسط تموز واواخس أب ١٨٧٣ في اكمال مفصل في الجحيم، ، الذي كان قد باشره في نيسان من نفس العام ، والذي يصف فيه التمزقات الداخلية ، والصراعات الباطنة التي عاني منها ، والمقذارات التي تمسرخ في حماتها • وكيف انه كان عبدا لضعفه الذي يقوده الـــي هزيمة تلو هزيمة • وكيف راح يشفق على حاله ، وعلى كافة اوضاعه النفسية ، على طهارته ، وعلى العالم تلك المهزلــة المتواصلة التي يعيشها الجميع ، ويحسد القديسين على طمانينتهم ، لانهم اقوياء ونساك وفنانون من ذلك النوع الفريد الذي انقرض ، مدركا تمام الادراك ان انسانا يدمر نفسيه بملء ارادته ، ويرتمي طواعية في حماة الشر هو شخصي هالك لا محالة ، مخلوق ملعون يستجلب الويلات على راسه ، ويوقع صك عذابه بيده ، منحدرا احيانا الى درجات مـــن الياس والانحطاط والرضوخ ، من الوحشة والهجران والرثاء للآخرين لا يبلغها الا خاطىء يتوق الى الخلاص ، ويطلب الصفح والغفران من ربه • وهكذا وصل الى اسفل الدرك الى حيث لا يستطيع النزول مزيدا ، بنوع ان اقل حركة منه ما عاد يمكن ان تكون الا للارتفاع الى فوق ، والصعود من وهدته ،

والتوق الى النور والكمال • وهكذا راح وجهه يتقلص من الالم ، ولازمه شعور بانه لا يعيش حياته ولا ينتمى الى هذا العالم ، ومات فيه كل حس ، وتبخرت كل احلامه ومشاريعه ، وتراءت لمه كل امكانيات السعادة وكل جمالات الكون مجرد سراب ، لانه متعب يتعذب ويتلظى بنيران اكثر من جحيم : الكبرياء ، الغضب ، الشهوات الآثمة • لانه يموت مـن الاعياء ، فالرذيلة ، التي هي اشبه بدودة الفناء التي تنضر العظام ، قد قرضت جسده على مهل · والشيطان قد اذابه بسحره • حتى لقد بات يفضل الهلاك النهائي ، الاستسلام المطلق للياس ، الرضوخ التام لحكم الظلام ، على الصعود الى النور ثانية ومعاودة الحياة ، ورؤية عوراتها وتشويهاتها ويشاعاتها الجارحة ، والآثار الربعة التي تتركها في نفسه آفة التحشيش والعلاقات الجنسية المحرمة ، وضعفه وانحطاطه وقساوة القدر عليه • وحتى لقد بات يستجير ويستنجد ويسترحم من شدة الالم ، ويود لو تنشق الارض وتبلعه ، وتواري ذله ، وتخفيه عن الانظار • لكن مع انه تدهور الى اعماق دهليز فان العيون تلاحقه الى مخبئه المظلم تفضيح عيبه ، وتسلط نورها العدائي على عريه • لان دمغة الجحيم الموصومة على جبينه تجعله عرضة للانظار اكثر · ولانه كلما تالم واحس بالذنب كلما تضاعف خوفه مسن احكام الآخرين ، وزاد شعوره بالمهانة والنقص تجاههم •

ثم اصبحت صحته مهددة وانهارت اعصابه ، وصار يعيش في حالة من القلق والتوتر والرعب ، ويقع طريـــح

الفراش لعدة ايام ، لا يفيق اثناءها الا لكي يكمل في اليقظة الكوابيس التي راها في المنام ، ويستمر في الهلوسة والهذيان والاحلام الكئيبة المزعجة • حتى لقد غدا ثمرة ناضجة في بد الموت ، يقوده ضعفه على درب محفوفة بالمخاطر الى ما وراء افق الحياة ، الى مناطق التهلكة والظلام • لكنه اجبن من ان يعشق المنية ويفكر بالانتحار ٠ مع انه اذا استعرض حالته لما وجد اي داع للاسف على فقدان عمره ، الذي لم يكن سوى سلسلة من الحماقات والتصرفات الجنونية الخرقاء ، وحلقة متصلة من الخيبة والمرارة • ومن حسن حظه انه لم يتعذب الا بهذا المقدار • اذ ان نزواته الهوجاء ونزقه الارعن ، وطبعه المتهور يرشحه لنصيب من الشقاء اكثر بكثير من ذاك الذي ذاقه بالفعل • وإذ إن اخطاءه الفادحة تستأهل قصاصا اقوى مئة مرة من العقاب الذي حل عليه في الواقع ٠ كما ان حسه اللاواقعي وعدم اخذه الامور عن جد يجعله يستخف بالكوارث التي تنزل به ، ولا يتاثر كما ينبغي بالمحن التسى يتعرض لها ، كما كان ليفعل اي شخص واقعى آخر لو كان في مثل موقفه المشؤوم • نعم لو ان الصعاب التي ارهقت كاهل رامبو واجهت احدا غيره من الرجال العمليين لما صمد لضغوطها •

ولقد بات يرفض الفراديس الاصطناعية التي تخلقها له الخمر ، ويفضل التحلل في مستنقع الحياة اليومية على حفلات السكر مع الاصدقاء • فالحالة النفسية التي وصل اليها تثببه تلك النوبات العصبية الحادة القمينة بأن توحى

بقصيدة مثل « تصفية » من « الاشراقات » حيث يعلن عن رغبته في التخلي عن كل شيء ، وحتى عن تلك المواد الغالية الثمينة التي انخدع بها في لحظة ما ، والتي كان يظن انه لا يمكن التفكير بطرحها جانبا • التنازل المطلق وليس فقط عن المفاسد ثمرة الغرائز المنحطة ، والمباذل معبودة الطبقات السفلى من الشعب · بل وحتى عن تلك المثل العليا والقيم الراقية ، والكنوز الروحية المتعالية عسلى شروط الزمان والمكان • بما في ذلك تكوينه الفيزيولوجي الذي يحرمه من الانتماء الى أي جنس سواء فصيلة الرجال أو فصيلة النساء، الذي يكرس غربته عن اي عائلة ، وينفيه عن العالم ، ذلك التركيب العجيب الذى كان يظن فيما مضى انه يمنحه نوعا من الامتياز ، والذي يود الآن اسقاطه من حسابه دون اسف • كما ينبغى التنصل من روحه الثورية وتعاليه واحتقاره لانظمة الحياة ، ومحاولته تغييرها ، ورفضه للتقاليد والشرائع التي يسنها المجتمع والاناس العاديون • تماما مثلما انه يدير ظهره لكل مستحدثات العلم من مبان عصرية ، ووسائل نقلل متطورة ، وكل الكماليات وانواع الرياضة واللهو والترفيه ، وجميع اصناف الاكتشافات والاختراعات مع ما شقته من آفاق للمستقبل ، وما خلقته من ضجة صاخبة وحركة لا تهدا ، وشتى انراع التطبيقات التقنية التي تحاول السيطرة على الكون ، وتخلق في الانسان حوافز جديدة للتكالب على جمع الثروة ، والتراكض على المغانم والمكاسب المادية ، وتنمي فيه الجشيع ، وحب التملك والترف والرفاهية وتضاعف له وسائط

المتعة والتسلية الشعبية المبتدلة ، وتوفر له جميع الاسباب لاشباع غرائزه الدونية ونزعاته السفلية ، وميوله الفاسدة ونعم لقد مر رامبو بفترات عصيبة قرر فيها الاعراض عن كل عطايا الارض وحتى عن تلك الهبات النادرة ، التي لم يكن يظن احد بامكانية رميها من يده نظرا الى ان هناك هدايا اقل شانا لم يتم تصفيتها بعد ، ونظرا لتعلق المرء الشديد بحطام هذه الدنيا ولقد اجتاز مراحل حرجة من توع تلك الازمة الروحية الحادة المعاصرة لتأليف « فصل في الجحيم » ، الذي كان افراد عائلته يسمعونه وهو يصوغ عباراته النارية ، ينتحب ، يئن ، يجدف ، يقهقه ، يتهكم ، ويصرخ من الغضب ، عبر خشب مخزن الحبوب حيث اتخذ ويصرخ من الغضب ، عبر خشب مخزن الحبوب حيث اتخذ ايزابيل :

\_ « ۰۰۰ لکنت جننت ( لو اني واصلت ) ثم ان هذا کان شرا ۰۰۰ »

وما الداعي الى الاستمرار • لقد بلغ الذروة واعطى اقصى ما يستطيعه مخلوق ، ولم يعد عليه سوى ان ينسحب • وهذا ما يعبر عنه في قصيدة من « الاسراقات » عنوانها « حيوات - ٣ » ، حيث يعتقد بأنه تمكن، رغم ضالة النقطة التي كان محصورا فيها ، ومحدودية المنزل الابوي الني كان مسجونا فيه ، ان يسافر بخياله في الزمان والمكان ، ويسبر من عزلته الضيقة غور النفس البشرية • كما ان خياله الخصب الجامع قد اتاح له بفضل العديد مناشراقات الفرح الخاطفة

ان يختبر كل انواع الجمال • ولقد انجز انتاجه الشعرى الموسوم بطابع الدهشة والسحر ، الغارق في جو اسطوري عجيب في فترة باكرة جدا من حياته التي عاشها بزخم ، واستنفدها بملء ونفاد صبر ، وعجل لها أيقاعها بان خض دمه ويث السرعة في شرايينه ، وشحنها ، بحيوية متفجرة ٠ فاذا بقطراته الوحشية الحارة الضاجة في جميع عروقه مجاذيف جبارة تقود مركبه خلال فترة وجيزة الى رحلة طويلة يحتاج اي زورق اخر مبحر بايقاع عادي الى حقبة مديدة كي يقطعها • لكانه ضيق الصدر مستعجل يصل قبل الاوان ، العمل الذي كان عليه تنفيذه خلال خمسين سنة مثلا ، أتمه خلال اربعة اعوام مكثفة فقط ، هي بمثابة عمر كامل • وانتهت هكذا مهمته وتقاعد ، وخرج من المعترك ، ولم يعد عنده ثمة وظيفة يؤديها كتلميذ نجيب حفظ بدقيقة واحدة الامثولة التي بحتاج غيره الى ساعة لاستيعابها ، فبقى عنده فائض منن الدقائق لا يعلم كيف يهدرها • لكان ايامه انقضت ودوره على مسرح هذه الأرض انتهى ، لكنه ظل حيا مع ذلك ليشهد مرحلة ما بعد موته ۰

# ٣ \_ تغيير الحياة

« تبديل العالم ، قال ماركس تغيير الحياة ، قال رامبو ان كلمتي الامر هاتين ، بالنسبة لنا ، لا تشكلان سوى كلمة واحدة »

### اندريه بريتون

ان نقاذ الصبر هو من اولى مميزات الطفل، الذي يرفض بحكم طبيعته ان يرضخ لحقيقة الزمن • من هنا ان الضيق الوجودي ، والحاجة الى الطهارة والنقاء الروحي الشامل ، والعجز عن التكيف والتلاؤم مع الحياة يقود رامبو الى تأليه طفولته ، والحنين الدائم اليها ، والعداء لكل ما هو غريب عنها ، اي كافة مظاهر العالم ، السني لا يغتفر له بشاعته ومظالمه لان البراءة لا ترجم ، لا تساوم ، ولا تعرف التنازلات النها لا ترضى الا بالمطلق • انهم لقساة متوحشون ، لكسن خلاص الانسانية مرهون بهم اولئك الاطفال من نوع رامبو ، الذي طالما حدث رفيقه ارنست دلاهاي عن انواع التدميسر الضرورية ، عن الاشجار الهرمة التي يلزم قطعها ، وعن هذا المجتمع الذي يترتب علينا الاطاحة به ، عن الثروات والامجاد الفردية التي يجب هدمها ، وعن الحسد والتنافس والكبرياء

التي يتحتم علينا القضاء عليها ، ليحل محلها الانسجام والساعه والمساواة بين البشر ، واتاحه فرص العمل للجميع في حدمة الجميع ، حتى انه في النهاية « لن يبقى تمعة الا الطبيعة » ، والذي قال لصديقه الانف الذكر سنة ١٨٧٠ :

سه ١٠٠٠يا لمه من عمل ! يجب علي ان ادمر كل شيء،ان امحو كل شيء من رأسي ! أه سعيد هو الطفل المهجور فيي زاوية نائية ، المترعرع على هوى الصدفة ، الذي يبلغ طور الرجال دون اية فكرة مفروضة عليه من قبل اساتذة او عائلة ، جديد ، طاهر ، دون مبادىء دون مفاهيم بيما ان كل ميا يعلمونا اياه هو مسخرة ! . ومتحرر ، متحرر مين كيل

ان روح التدمير انن المتأصلة في رامبو ناجمة عن حاجته الملحة الى الطهارة ، ورغبته الصادقة في الصفاء التي ليست سوى تعطشه الدائم الى المصادر الاولى ، الى مناخ بكر نقي ، وفردوس من الحقيقة والجمال يصر على اكتشافه خلف شرور وقوانين هذا العالم القديم الملطمة المشوه ، وكل المظالم والدناءات التي يضطر الانسان البالغ الى ارتكابها وهو يخوض غمار الواقع العملي ،

يعترف رامبو في « فصل في الجحيم » انه منذ الصغر يحب الحياة الخارقة غير المالوفة ، الخارجة على القانرون ، المتمردة على كل النواميس الاجتماعية والاعراف السائدة ، والتقاليد المتبعة • وهو لا يخفي ما يمارسه مصير المجرمين

وطريدى العدالة على خياله من سحر ٠ لقد كان شغوفا ، وهو طفل ، بان يتأمل احد المعتقلين المتوحشين الذين يقتادهـــم السنجان الى زنزانتهم ويغلق بابها وراءهم • وكانست رؤيةً مجرم من هذا النوع ، منبوذ ، محكوم عليه من قبل المجتمع ، تبعث في نفسه فيضا من الاحلام • فكان يتقمص شخصيته ، ويزور بالخيال الحانات والاكواخ الخفية التي يتصور انهه زارها قبل ان يتم اعتقاله • وكان يتغلغل بالوهم الى عقلية اللص ويحاول أن يتخيل كيف بحب أن تتراءي له السمياء الزرقاء والحقول الزاهرة ٠ أن حضور هذا الرجل الفريد المتميز عن القطيع البشري ، هو في نظر رامبو ، حدث مهيب كوطأة القدر ، وجليل كَاثَّار التَّاريخُ ، أنه يضفين هالة اسطورته على الموضع الذي يحل فيه ٠ انه يبدو في عيني الشاعر الدهشتين اقوى من القديسين ، واكثر اثارة للخيال من الرحالة والمغامرين ، لانه لا يخضع لاي ضغط خارجي ولا يطيع الا قانونه الداخلي ومزاجه الشخصي ، وصوت غريزته الباطن ، ولانه يرسم لنفسه المنهج الواجب عليه سلوكه ، ولا يسير على الدروب المعبدة التي يفرضها عليه الغير • انه سيد مصيره انه يتحكم بقدره • انه حر مستقل يختار اسلوب المعيشة الذى يلائمه ويرتضيه لنفسه ، ويتصرف على هواه غير معترف بوجود اية سلطة خارجية ، محطما كل قيد يحاول الآخرون ان يكبلوه به ، وكل قالب جاهز يجربون ان يصبوه فىه ٠

لكن ماذا يعنى رامبر عندما ينسب نفسه الى « الجنس

الناقص » ؟ ان المتفوقين هم الرجال الاحقاء هـــم الفحــول الاقوياء الذين يستطيعون تحصيل حقوقهم ونيل مبتغاهم • اما هو الفاقد الرجولة ، الحائر بين الذكورة والانوثة فانه مــن تلك الفئة الفاقدة الهوية ، من ذلك « الجنس الناقص » كمـا يسميه • وليس بمقدوره بالتالي ان يفهم الثورة الصحيحــة تلك التي يقوم بها الرجل الشجاع والجبار ضد ظالميه ،يقاتلهم، ينتصر عليهم ، ويحصل على مطاليبه منهم ، وينتشل مراده من بين براثن الاسد • ان قمته العابثة التي لا تؤدي الى ايــة نتيجة ايجابية ، الهدامة التي لا تملك اية قدرة على البنــاء على انقاض ما دمرته ، هي نقمة العاجز الذي يكتفي باشاعة الفوضى وزرع البلبلة ، انها انتهاك مجانى للقوانين •

وهكذا يتبين لنا ان رامبو يؤمن بالتمسرد لذاته ، لا من اجل ما قد يسفر عنه من اصلاحات عملية جذرية • انه يعول عليه للقضاء على رجال الصناعة والاعمال ، على الحكسام والقضاة ، على النظام والقانون وكل الزواجر والوانسسيع والضغوط والفروض التي تحد من حرية الفرد وتستعبد روحه كل تلك الشرائع وعلى رأسها سنة العمل التي يجسد نفسه عاجزا عن الخضوع لها •

في سن العاشرة بون رامبو هذه الملاحظة على دفتره المدرسي :

. • • • • • انا لا اربد وطبقة ساكون ملاكا عقاريا • • • « بعرق جبينك تأكل خبرك » • هذا هو العقاب الذي انزله

الله بادم على معصيته • ولم يشعر أحد بعبء هذا القصاص واستحالة تحمله مثل راميو • الحياة تلسعنا بسوطهـــا ، وتأمرنا ان نتقدم الى الامام ، وان نسير على دربها الوعسرة رازحين تحت نير واجباتنا المرهقة • الى ابن بسوقه هـــذا المهماز ؟ الى الحرب ، الى النضال ، الى منافسة بني جنسه على لقمة العيش ؟ لكنه جبان لم يخلق للقتال والكفاح • العرق البارد يتصبب منه ٠ انه يصاب بدوار ويكاد يغمى عليه ٠ انه خائف ١ انه ضعيف ١ الآخرون يتوجهون الى ساحة الوغى ، التى يستدرج هو اليها غصبا عنه ، مدججين بالعتاد والذخيرة يصوبونها الى صدره هو الاعزل من السلاح ، مزودين بالوقت والجلد وطول الاناة ، وهو النافد الصبر ، الضيــق ألبال ، العاجز عن المثابرة والمواظبة على عمل • انه يتمنعى ان يهزموه فتنتهي مهزلة هذه المعركة التي ليس هو مؤهلا لخوض غمارها ، أن يستسلم لهم صاغرا دون أبداء أية مقاومة ، أو ان يرتمي بحركة انتحارية تحت سنابك الخيل من الياسسس والرعدة والكساح ١ ان كل صراع قد يتورط فيه سوف يخسرج منه مغلوبا: لكنه سيعتاد على الامر، ولا عجب، فالفرنسي هو ، في رايه ، محارب فاشل ·

في احدى رسائله الى صديقه بول دميني يشكو رامبو همه قائلا بانه مسجون دون انقطاع في مسقط راسه ، لا يعاشر احدا ، ينصرف بكليته الى كتابة الشعر ، ولا يرد على اسئلة الفضوليين واهاناتهم وازعاجاتهم ، ويدير ظهره للطفيليين وتدخلاتهم المؤذية الشريرة بشؤونه ، وهذا مما يثير حفيظة

والدته المتسلطة العنيدة ، التي اتخذت القرار التسالي : ان تفرض عليه الشغل الدائم الثابت المستقر في شارلفيل وهي تهدده بالمطرد من البيت اذا لم يعثر على عمل ضمن مهلسسة محددة و لقد رفض الانصياع لمشيئتها دون ان يعطي ايسة مبررات ، او يبدي اية اسباب لذلك و ان الامتثال لارادتها اكراه مريع وفظيع بالنسبة له ، وهو يؤجل ويماطل ويرجسيء موعد تنفيذ رغباتها دائما بنوع انها باتت تتمنى رحيله حتى بصورة هوجاء غير مخطط لها ، وقراره وتواريه ، واختفاء العار الذي يشكله لها امام سكان شارلفيل و لكن لو هسرب فعلا فانه معرض بسبب فقره وقلة خبرته لان ينتهي به المطاف في احدى الاصلاحيات ، وفي هذا خاتمة الاحزان وان هذا الضغط المقرف الذي يمارسه عليه المجتمع يحفزه الى ان يطلب بعض المعلومات من مراسله ، اذ انه يريد ان يشتغل ، لكسن حرا ، في باريس التي يحبها ، ولا يقبل الا :

- « · · · · مشاغل لا تستغرقني الا قليلا لان الفكر يتطلب شرائح واسعة من الوقت · · · ،

ولقد سبق لصديقه بول دميني ان باح امامه بان المرء يظل في العاصمة قادرا على تأمين رزقه بفضل القيام ببعض الاعمال الوضيعة ، التي لا تستاثر سوى ببعض ساعات من نهاره ، ان مثل هذه المهام الصغيرة توفر للشاعر لقمة عيشه، وتغفر له كل خطاياه في عين المجتمع ، وتعتقه من شتري الضغوط الخارجية ، وهي لذلك مستحبة في ذاتها ، ثريماءل رامبو في ختام رسالته : لماذا يدين الناس الوليد

الخصب الخيال على طباعه الجامحة ، ويحاولون شفاءه منها بان يزرعوا في رأسه اوهاما اخرى تحوز على رضاهم ، ويان يدلوه على طريقهم القويم واسلوبهم المكرس ، على تقاليدهم المقررة المعترف بها ، وانظمتهم العامة المتبعة ٠

لكن رامبو لم يحاول في باريس الالتحاق باية وظيفة :

سه • • • • دون ان استخدم كي اعتاش حتى جسسدي واكثر بطالة من الضفدع ، عشت في كل مكان • • • •

اذ انه يكره كل المهن ، ويرفض ان يكون صنيعا او عاملا او فلاحا • فكل هذه الحرف تثير اشمئزازه • ان اليد التي تحمل القلم لا تقل قيمة عن الساعد الذي يجر المحراث • لانها تكد وتنتج هي ايضا • فلماذا نعتبر الشاعر والاديب عاطلا عن العمل ؟ ألا يبذل مجهودا ؟ ألا يتعب ؟ ألا يتمسر سعيه الدائب عن ابداع شيء من عدم ؟ اننا في عصر يقدس الشغل والحياة العملية • لكن رامبو عاجز عن الاضطلاع بمهمسة نافعة للمجتمع تحظى برضى وموافقة اعضائه • انه يستصعب فكرة الاستخدام عند الناس ، ورهن حريته في سبيل كسب عيشه ، لان عبودية العمل ، والسعي وراء القرش تجبر المراع على كثير من التنازلات ، والاكراهات الذاتية التي لا تستطيع عساسيته الشاعرة تحملها •

كما انه لا يستمرىء حالة الشحادة والبقاء عالة على غيره، ولا يطيق ان يعيش في وضع من الذل تحت رحمـــة ومعروف المحسنين • وليس بمقدوره ايضا ان يسلك السبل

الاجرامية ، وينتهج الاساليب غير الشريفة كي يربح ما يكفيه من المال لاقامة اوده • لكن إذا استحال عليه الخضوع لنيسر العمل والانضواء تحت لواء وظيفة او حرفة ما تدر عليه معاشا ثابتا • اذا عز عليه ان يكون عبنًا على الآخرين • اذا استحرم ان يسرق وينهب ويتعدى على حقوق المساكين كيي يستحصل على النقود • وهذه هي الطرائق الثلاث الوحيدة المتاحة للمرء كي يعتاش ٠ ما الحيلة ٢٠٠٠ ومن ابن عساه يتزود بحاجاته الضرورية ، ويضمن لنفسه اسباب الاستمرار في البقاء ؟ ٠٠٠ لا يدري ٠ انه لفي مازق لا مخرج منه ٠ وجلّ ما يعلمه هو ان طهارته الفردية لم تمس ، وان حريت الشخصية بأمان ، وانه لم يرهن روحه عند أحمد ، وكل ما تبقى لا اهمية له ، وكل الامور الاخرى عنده سيان ٠ لو ان الشعر بالنسبة له مهنة تدر عليه ما يكفيه لان يعيش ، لك\_ان في هذا خلاصه ١٠ ان شخصا كفكتور هوغو مثلا يجوز لهـــه احتراف الادب ، لانه يكتب ما يرضى اذواق الجميع فيعترفون به كشاعر ، ويقرون له بحقه في التفرغ لصياغة قصائده ، التي يكرسونها له مهنة شرعية ، ويقبلون على قراءة آثاره وشراء كتبه بما يدر عليه مالا ، يكفل له حياة رغيدة تكفيــه مؤونة الاستخدام أو الشحاذة أو الاجرام • لكن الحال ليست كذلك بالنسبة لشاعر ملعون كرامبو لا ينشد انغاما تستسيفها آذان الجمهور ، لأن :

ب « ۰۰۰ لسانه خائن ۰۰۰ »

على حد تعبيره • وهو يستفز الاذواق ويتحدى قدرة

العقول على الفهم ، فتضن عليه بلقب شاعر ، وتعرض عسن نتاجه الذي لا يعود بالتالي قادرا على تقديم اي عون مادي له • وهذا الحرمان التام من كل مدخول يجعله يبرز بمظهر العاطل عن العمل ، ويمنعه من الانتساب الى المهنة الوحيدة التي هو مؤهل لممارستها حقا الا وهي الادب • بهذا المعنى فان « لسانه الخائن » هو الذي يوجه كسلسه ، يصونسه ، ويكرسه •

وهكذا عاش رامبو، في الفترة الخلاقة من عمره ، بطالا ، فريسة حمى قوية ، يحسد البهائم على هناءتها وخلو بالها ، يشتاق ان ينام بغفلة وبراءة الاطفال الطاهرين ، ويتردى في هاوية مظلمة تضيئها فكرة العمل البشري التي هي اشبه بقنبلة تنفجر من وقت الى وقت .

لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تغييرات كبيرة ، بنوع اننا نستطيع بمعنى ما اعتباره عصرا جديدا لا يشبه الماضي ابدا ، ولا يمت الى ما قبله بصلة • لا خيال ، ولا احلام ، كما في القديم • اننا في طور التكنولوجيا والمنطق البارد ، في عهد الديمقراطية والمساواة بين البشر • لقد سيطر العلم على كل مناحي الحياة ، وصار له الكلمة المفصل في كل امر • لقد ناب الطب عن الرقى السحرية والعلاجات البدائية ، وحلت الفلسفة الوضعية مكان الخرافات والاوهام السابقة ، ودخلنا في مرحلة التسلية الجماعية ، وتحكم الارقام ، وطغيان المادة • في حين ان رامبو لا يزال يؤمن بالروح وان لم يكن بالمعنى الديني لهذه الكلمة •

فهو في قصيدة « حركة » من « الاشراقات » يعلن بان الاختراعات الحديثة وضعتنا في مناخ التقلب والخطر ، في جو السرعة والتحول ، وذلك بفضل المكتشفين الرواد ، الذين يغامرون ، يقضون بكارة المجهول ، يقتحمون الاهروال ، ويبدلون اساليب المعيشة ، انهم ابطال العالم الجدد :

## - « باحثون عن الثروة الكيميائية الشخصية · · · »

لقد عمموا في الحياة المعاصرة اسباب الرفاهيسة ، وفنون الرياضة ووسائل النقل والسفر ، ووضعوا الثقافة في متناول الجميع ٠ ان عصر العلم هو الراحة بما ان الآلة تقوم مقام الانسان في الاعمال المتعبة ، لكنه بذات الوقت الارهاق ، بما انه زاد القضايا تعقيدا ، وخلق حاجات جديدة ، انـــه الدرس والتحصيل ، واحداث ثورة على مختلف مستويسات الواقع عن طريق العقل • في المصانع والمستشفيات ، واماكين اللهو ، في ساحات الحروب ، وادوات البذخ والتــرف ، وتشابك الارقام نرى دائما ثمرة جهود وابحاث المخترعين الماخوذين بلذة وبطولة الابتكار · لكن في خضم هذا الواقع العملى ، وفي ظل سيادة الآلة ، وسلط ـــان الطاقة المادية ، ها أن الشاعر ، للعجب الشديد ، يستمر في ممارسته مهنته، رافضا التخلى عن نزقه ونزواته وطبعه الحالم ، وعن شبابه الجامح ، وحماسه المدهش • انه ينعزل عن المجتمع ، ويقف خارج حومة الصراع الصاخبة ، وورشة الشغل المحمومسة الدائبة ليغنى الجمال ، وينشد قصائده • فهل تصرفه هذا هو نوع من البريرية القديمة ، ونسق من المعيشة عفى عليـــه الزمن ، ولم يعد يتلاءم مع متطلبات الحياة الحديثة ؟ هل ولى عهد الشعر ، واصبحت ممارسته خطيئة وآفة لا يستطيع الناس اغتفارها والتغاضي عن مرتكبها الا باظهار الكثير من كرم الاخلاق ، والتسامح ، ورجابة الصدر ؟

ان رامبو يسائل المؤمنين بالنفعية والمادية ، بالتقدم والمتطور ، وبامكانيات التكنولوجيا اللانهائية ، من ابنساء اواخر القرن التاسع عشر ، عصر تقديس العلم الذي اصبح ديانة الجميع ، ونوعا من الارستقراطية الجديدة : تزعمون ان

العالم يسير الى الامام • ولماذا لا تفترضون انه يلف حسول محوره • ان الزمان دائرة وليس خطا افقيا • ان التغير لا يعني بالضرورة الاتجاه نحو الاحسن والاندفاع صعدا ، بل قد يكون احيانا تقهقرا وعودة الى الوراء ، ونكوصا نحسو الاسوأ • بما اننا ننجرف في حركة دائرية • ان الدين والعلم يقددان ويتوعدان كل من لا يعمل ، ويتحالفان على التنديد به ، رامبو يدرك ذلك جيدا • ولكنه يعرف ايضا ان هناك الكثير من السواعد القوية لتسيير عجلة العمل ، وانهم يستطيعون بالتالي الاستغناء عنه • انه يعي ان هناك واجبا عليه القيام به • لكنه فخور بانه يقدر ، اسوة بالكثيريسن ، التنصل من تبعاته ، وطرحه جانبا ، ولكنه يعلم ان جتمد الاشرار والبطالين تثقل على ضمير الآخرين • هل ثمة مهرب من القانون الاخلاقي ، والنظام الاجتماعي • وماذا في وسعه من يفعل ؟ انه يعرف ما هي متطلبات العمل الصعبة ، واعباؤه

البغيضة · كما انه لا يستطيع القبول بمعطيات العلـــم التي يؤمن انها عاجزة عن بلوغ الحقيقة ·

ان حياته تالفة فليتظاهر بانه يعمل · فليمارس كسله · يا للشفقة ! ان يعيش ، ويستمر بالوجود ، ولا مهنة له سوى اللعب والحلم بمغامرات الحب العجيبة ، والعوالم المدهشة ، والتذمر ، وتحدى مظاهر الدنيا ، انه :

ــ « ۰۰۰ بهلوان ، شحاذ ، فنان ، لص ، كاهن ۰۰۰ »

انه من تلك الفئات من الشعب التي لا تنتج سلعة ماديسة نافعة ، لا يثمر مجهودها عن انجازات عملية ، ولا تؤدي خدمة ضرورية لا تعوض ، ان سعادة الاستقرار والامان العائلي ، والدعة البيتية ، محظورة عليه ، انه ضعيف ومشتت :

- « • • • • • الحياة تزهر بالعمل ، وهذه حقيقة قديمة : انا حياتي ليست ثقيلة بما فيه الكفاية انها تطير وتطفو بعيدا فوق العمل هذه النقطة العزيزة للعالم • • • »

الحياة العملية ليست هي الحياة الحقة ، ان كل فعل عندما يتحقق يورثنا خيبة امل ، اننا ننتظر ونترقب حصوله ، لكن ما ان تجيء الساعة حتى نشرع في انجازه وقد عيل صبرنا ، فنفسد كل مخططاتنا ولا يأتي التنفية مطابقا لتوقعاتنا وتصوراتنا حوله ، اما القوانين الاخلاقية فانها لا تبرهن الاعلى قلة عقلنا ، بينما قد تعني الثورة احيانا تعطيل مجرى الحياة الاعتبادي ، واشاعة الفوضى التي يستطيع رامبو ان

يتغلغل بين صغوفها ، ويختفي ويجد مبررا لبطالته ، فالاحكام معطلة في ظروف الفتنة والعصيان الاستثنائية ولا احد يفكر بادانته وتكبيله واقتياده إلى الحبس ، انه يحلم بحركة تمرد يدخل بفضلها في شراكة حميمة مع رفاقه الثوار ، ووحدة مصير مع اخوة في السلاح مجهولين وهميين لا شك انهميم سيهزمون في النهاية ، لكن هذه مجرد تخيلات طوباوية ولن يتاح له ابدا النجاة من قبضة الواقع ، ومن قوانين الارضارمة ،

ان ثورة رامبو هي محاولة تغيير روحية للعالم لا علاقة لها بشروطه المادية وظروفه السياسية • لكن :

ـ « ۱۰۰ اذا كانت البراكين لا تغير موضعها ، فـان حممها تجتاز فراغ العالم الكبير ، وتقدم له مزايا تغني في جراحه ۲۰۰ »

على حد تعبير رينه شار الجميل •

وهكذا يسير مركب رامبو السكران على غير هدى فوق بحر الحياة • لان الثورة الداخلية ، والفوضى الوحشية التي يتميز بها قد حطمت كل الانظمة والقوانين ، وتحررت من كل الاعراف والتقاليد • انه لا يعبأ بالقيود والواجبات ويرفض الا ان يعيش على رأسه متنكبا سلوك السبل المطروق . والانماط المألوفة ، والعادات المتعارف عليها ، التي تعانده وتقاومه بادىء الامر • لكنها تفهم اخيرا انه لا جدوى من ردعه ، فتتركه فالتا على هواه ، تائها على الصدرب التي

يرتضيها ويختارها لنفسه • انها تنفض يدها منه ، وتقلل باستحالة احلامه ، واخضاعه للشرائع والنواميس • انسله يركض بكل عنف وضراوة فوضاه ، بجنون وحماس الاطفال ، مثيرا الدهشة والاستغراب حوله من كل جهة ، لم يسبق لها مثيل •

ان ثورة رامبو هي نقمة عارمة على القيم العائليسة ، موجهة ضد كل اولئك الذين يهيبون به ان : نحسن ابساؤك واجدادك الذين تعبنا وشقينا من اجل تربيتسك • نبني لك البيت المريح الآمن ، الذي يحميك • نقدم لك كل ما تحتاج اليه من غذاء جسدي وروحي • ونوفر لك كل ما تتوق اليه من دفء وعطف ، من وجود وفرح ، شرط ان تطيعنا وتخضع للواجبات والتقاليد الموروثة • نحن نريد صالحك ونرشدك الى طريسق للصواب • فانتهج اسلوبنا في العيش لانه وحده الاصيسل ، الخالي من الزيف ، والمابض بالحياة والعاطفة القلبية الصادقة • لكن رامبو يفضل ان يعيش حياة زاخرة فوضوية الانعان لحالة الدعة والاستقرار والبلادة المبنية على الخنث والتصنع التي يدعونه اليها • انه يؤثر الموت على وضع نيرهم على رقبته ، والمهلك عطشا على النهل من الينابيع المريسة على رقبته ، والمهلك عطشا على النهل من الينابيع المريسة التي ينعمونها بمياهها العكرة •

ان ثورة الشاعر هي فورة غضب ضد كل هلولاء البورجوازيين المتكالبين على المتعة وجمع المال ، المتهافتين على حطام هذه الدنيا ، وماربها النفعية الرخيصة ، الحريصين

على نظافتهم ولياقتهم ، المتقيدين بالنظام ، الساعين السي التناسل ، المتشبثين بالبقاء ، المتعلقين بالوجاهسة والمظاهر الخارجية الكاذبة •

ان ثورته هي صرخة احتجاج ضد ذلك الانسان العادل البغيض المضحك بهيبته ووقاره وجلاله المقتعل ، والذي يطلب منه رامبو ان يهتم بشؤونه الخاصة ، ولا ينصب نفسه حكما وقاضيا على الآخرين ، وحاميا للنظام والقانون ، ولا يتدخل فيما لا يعنيه ، ويجعل من سلوكه معيارا ومثالا اعلى يجب ان يحتذى ، وقاعدة عامة يسري مفعولها على الجميع ، لانه كسيح عاجز عن مساعدة احد ، فلماذا لا يترك الناس وشأنهم، لماذا يدعي الغيرة على مصلحتهم والتفاني في خدمته م ويروح يلقي المواعظ الاخلاقية ، ويغدق نصائحه الثمينة ويروح يلقي المواعظ الاخلاقية ، ويغدق نصائحه الثمين عليهم ، انه يمثل الحكمة والرصانة والتعقل والطاعة العمياء عليهم ، انه يمثل الحكمة والرصانة والتعقل والطاعة العمياء قرف رامبو المتمرد على كل السلطات والضغوط كل الزواجر قرف رامبو المتمرد على كل السلطات والضغوط كل الزواجر المجتوب المعنون ، الملعون ، الملفوظ الى خارج المجتوب عسخط:

ـ « ۰۰۰ ايها العادلون سنبــول فـي بطونكــم الصخرية ! ۰۰۰ »

يجاهر رامبو في « فصل في الجحيم » بانه كان محقا في كل احتقاراته والا لما كان هرب • كل الناس اشقياء وهـــو

اولهم انه يعرفهم جميعا الاحد منهم يجهل الآخر انهم لا يضمرون ذرة من الحب لبعضهم الكن معشر التجسار والناس البسطاء والبشر العاديين المنتمين المسى الطبقسة المتوسطة مؤلاء المحافظين على علاقات لائقة متبادلسة والحريصين على كرامتهم ونظافة مظهرهم اكيف عساهسم يبدون في نظر المتفوقين ونقصد المتميزين لا عن جدارة او موهبة او استحقاق الم اولئك الانتهازيين الوصوليين الذين يحسنون استغلال الفرص بوحشية وهضم حقوق الغيسر والتغذي من ضعف المساكين والذين يحتاج الم المتقرب منهم الى رصيد من الجرأة او نازع الى الذل ان مواهبها عمالقة مزيفون وليس هم من يجدر به اصدار الاحكام ولا اضفاء القيمة على الاشياء او تجريدها منها انهم آخر من يحق له ان يبارك او يلغى من نقطة الاستعلاء و

يشبه رامبو نفسه في « فصل في الجحيم » بمحكوم عليه بالاعدام يبكي لان الجمهور الغاضب الناقم الملتف حول مقصلته يسيء فهمه ، ويدينه زورا وبهتانا • لكنه يغفر لظاليه ، ويود مخاطبتهم قائلا : ايها الاساتنة والكهناة • انا والاسياد ، انكم تخطئون بتجريمي وتسليمي الى العدالة • انا لست من طينتكم وفصيلتكم • انا لا تنطبق علي قوانينكلم وشرائعكم • انا لست مسيحيا كي تحكموا عليسي وفقاللاخلاقية الدينية :

- « · · · اني من الجنس الذي كان يغني في العــذاب ،

اني لا افهم القوانين ، ليس عندي حس اخلاقي ، اني وحش : انكم مخطئون ٠٠٠ »

لا يوجد خير وشر بدون سلم قيم · ان الفضيلة والرذيلة هما تصورات شخصية ، وافتراضات نسبية ، وتقاليد موروثة:

ــ « ۱۰۰ اظن نفسي في الجحيم اذن انا فيه ٠ هذا تنفيذ التعليم المسيحي ٠ اني عبد معموديتي ٠ ايها الاهل لقــد صنعتم شقائي، وصنعتم شقاءكم٠ يا للبريء المسكين الجحيم لا يستطيع مهاجمة الوثنيين ٠٠٠ »

ان الشريعة الخلقية التي سنتها المسيحية ، والتي تبناها المجتمع هي التي اوجدت مفاهيم الصلاح والخطيئة ، انسي احكم على عمل من اعمالي بانه حسسن او رديء تبعسا لمطابقته لو لمخالفته لهذا الناموس الديني ، وعلى هذا الاساس اروح اعذب نفسي ، واعاني من تانيب الضمير بينما الوثني سبب بلواه ، اذ انهم بتعميدهم اياه وتلقينه التعاليم المسيحية استعبدوه لهذه الوصايا المقدسة ، وهم بذلك انما يورطون انفسهم هم أيضا ، لانهم يتالمون لا شك عندما يرون ابنهم يعصى هذه الاوامر المنزلة ، ويسير على طريق الضلال ، ان القصاص مستحيل الا بالنسبة القانون يعاقب الخارجين على بنوده ، اما بدون نظام خلقي مضمون من قبل سلطة الهية فانه لا يوجد كفارة ، وبالتالي لا يوجد جحيم ،

من هنا ان رامبو يعرب في ختام « قصل في الجحيم » عن

اعتقاده بانه قد انهى مدة عقوبته ، وقطع علاقته بذلك الجحيم القديم ، الذي فتح المسيح ابن الانسان ابوابه بيديه • اذ لولا الفضيلة لما كان هناك رذيلة ، ولامعايير خلقية ، ولولا لسوح الشرائع المقدسة لما كان هناك خطايا ، الا يقول الانجيل :

## - « • • • لو لم اجيء لما كانت لهم خطيئة • • • »

يصرح رامبو في « فصل في الجحيم » بأن مشاعــره الدينية تستيقظ في لحظات العذاب والالم ، وهذا من النتائج السبيئة لتربية الطفولة ٠ ( الم يتشاجر ذات مرة وهو فـــــى الثانية عشرة من عمره مع بعض التلاميذ الذي يكبرونه سنا، لانهم دنسوا المحرمات بان رشوا بعضهم بالماء المقدس علىي عتبة كنيسة المدرسة ؟ ) الم يبلغ حماسه الكاثوليكي الاوج لدى مناولته الاولى ؟ ان الخوف من الموت هو اقرب حافز الى التقوى ١ ان الجبن والضعف يدفعنا الى التهافت في احضان الايمان ٠ لكن لو استعاد الانسان قوته وعنفوانه لتخلى عن كل هذه المعتقدات الوهمية • لقد تلقن رامبو ، منذ الصغر ، تاريخ فرنسا ، والكنيسة ، والحروب الصليبية • ولطالما سافر بخياله الى الارض المقدسة • ان عبادة مريم العذراء ، والحنان والشفقة على المسيح المصلوب لا تزال حية في قلبه ، راسخة في وجدانه رغم الحاده ٠ انه لم ينس ما علموه اياه في المدرسة عن تراث القرون الوسطى المسرفة في ايمانهـــا بالدين والسحر والخرافات • أنه لا يستطيع أن يتصور نفسه خارج اطار الوطن الذي ترعرع في ربوعه ، والدين الدي تربى في كنفه · لكنه يرى ذاته دائما وحيدا بلا عائلـــة ولا مسيح ولا كنيسة ·

في قصيدة « المناولة الاولى » يؤكد رامبو أن الولد مدين بتربيته الدينية لاهله ، الذين يفرضون عليه الاخلاقية المسيحية الملدة للحس ، الخانقة للروح ، والذين يدفعون للكاهن أجره مقابل ان يفسد عليهم حياتهم ، ويحرمهم بهجة العيش • ان اول قربانة تؤرخ صك عبودية الفرد لوصايا الله ، معهـا. يستيقظ في وعي الانسان الحس بالخطيئة، ويتراءى له ان كل شهواته وغرائزه الطبيعية هي شر واثم ١٠ لكن ماذا تنفع كل هذه المحاذير القذرة المجنونة التي تشوه حياة المرء بما تدخله الى العالم من روح التوبة والالّم والشعور بالذنب والشفقة والحقد ؟ ما جدوى كل هذه المحرمات عندما يتحلل الجسيد ويتلف، ويصبح عاجزا عن الاستمتاع، بعد أن يكون قد صام عن كل لذة حين كان قادرا على اقتناصها • حين يموت دون ان يكون قد عاش فعلا ٠ ما قيمة هذه العقلية الدينية التـــى تورثنا الشعور بالندم والاثم بعد ممارسة الحب ، الذي يصبح تحت ضوئها سبيل الموت والحزن لا بؤرة الحياة والفرح ، التي تقسد علينا جو عمرنا ، وتعلمنا القرف من كل شؤون الارض " الحسية ، والتي تلقي في روع المرأة ان العشق عهدر ، وان عواطف الهوى والهيام خطايا وذكريات شائنة ، يجسب أن تمحوها من بالها • ان قبلة المسيح هي اشبه بوباء ينقــل العدوى الى باقي اعضاء الجسم فيسممها ، ويشحنها بالمرارة والاسف واللعنة ، ويحظر عليها بحقد وغضب أن تنعم باى من مشاعر الحب الجميلة:

- « • • • • ايها المسيح ! يا ايها المسيح ، يا ســارق الحيويات الخالد • • • •

يهتف رامبو مضيفا: انت يا من حكمت على النساء التاعسات بالذل والعار والعبودية والشحوب والمرض •

لقد تخلى الله عن البشر ولم يعد يبالي بالامهم او يمد لهم يد المساعدة ٠ انهم لا يستطيعون بعد انتظار الخلاص من لدنه • فسنما يسقط الوف الشباب قتلي في ميادين الحسرب وساحات الوغى ، ينام هو مرتاحا خلف مذابح الكنائســــ المزدانة بشراشف الاطلس ، المحاط ... ق بالكؤوس الذهبية ، المضمخة بعبق اليخور ، تهدهده ادعية المعلنين وتضرعاتهم ٠ وحل ما يفعله الكهنة بالنسبة لامهات الضحايا الباكيات على فلذات اكبادهن هو جمع التبرعات منهن ،وابتزاز هذه القروش القليلة التي تعقدها تلك النسوة البائسات باطراف مناديلهن ٠ لا ان رجال الدين عاجزون عن انقاذ معذب ، من قلقه ، او مساعدة محتاج ، او تعزية محزون • وهكذا يحاول رامبسو في قصائده الاولى انكار وجود الله باستعمالــه الحجــة التقليدية : تفشي الظلم والشر والبشاعة في العالم • كما انه يلصق بالاكليروس التهمتين المعهودتين اللتين طالما وجههما اعداؤهم ضدهم ، ويستخدم لتحقيرهم الوصمتين الخالدتين: الشراهة في الطعام ، والكبت الجنسى الذي يولد الانفجار • فالراهب المنزوى في غرفته يصبح فريسة للاحلام الشهوانية ، لان العزلة تطلق الغرائز من عقالها، حتى يرى الناسك الصور الاباحية في ابسط اشياء واثاث صومعته ، وحتى لترود اطياف

النساء المغريات في محبسه معذبة جوعه الجنسي كالسراب الذي يلوح امام الظامىء في الصحراء ·

ان رامبو ينعت المسيح بانه شاعر شاب يثور على ما يراه حوله من قبح وفساد (طرد الصرافين والتجار من الهيكل)، لا يخلق احيانا من نزعة كبرياء انثوية وطفولية ، حساس لجمال المساء مثلا ، يلذ له السير وحيدا في دروب . الليل المقفرة ، وتأمل الورود ، والاعشاب المشعة بالوانها السحرية والمفرخة بين بلاطات الطريق ، والحقول الغبراء والزهور والسنابل الرازحة تحت وطأة الحر والضوء ٠ ان السامرة المدينة الغنية البطرة ليست ابدا مهيأة لفهم الحقائق الروحانية المعالية التي اتى بها المسيح · انها عبدة الترف والرتابة والتقاليد وحاميتها • ولقد نبحت العديد من الانبياء الذين جاؤها بحقائق جديدة تزعزع المفاهيم القديمة ، وتهز البنيان الاجتماعي الذي ارست عليه قاعدتها • ومن هنا ان قول المرأة السامرية ليسوع انت نبى - ( ففى ذلك الوقت كان الرجال والنساء يؤمنون بالمرسلين اما في العصور الحديثة فلقد باتوا يتطلعون الى رجل الدولة ) ... هو نذير شر • وهكذا على مقرية من السامرة ، وعاجزا عن الدفاع عن نفسـه اذا عرف سكانها انه نبى ، لا سيما وانه قد افتضح امره بسبب غرابة تصرفاته واقواله ، لم يسمع المسيح سوى الرحيسل والابتعاد عن هذه المدينة ، معلنا ان ليس لنبي كرامة فسي وطنه • فالحوار مقطوع بينه وبين اهل بلده القاصرين عن فهم تعالیمه • تری هل یوحد رامبو هنا بین مصیری النبی والشاعر ؟ ريما ٠

ان قصيدة « تصوف » في « الاشراقات » تؤكسد ان الانسان ملاك يتشع احيانا بثوب الطهارة ، يزهر الامل في قلبه ، ينضع بالقوة والجمال • لكنه ايضا شيطان يبعث العذاب بالسنة نيرانه من اعماقه السفلية • تارة تشرق شمس الخير في افقه ايذانا بحلول عهد النعمة والتقدم • وطسورا تتلبد سحب الشر في فضائه وتتكاثف منسذرة بالاجسرام والحروب والكوارث • ينتمي أنا الى هذه الارض بهمومها ومشاكلها واحزانها ، وأنا آخر الى السماء المكوكبة بالنجوم بعذوبتها المشعة بالنور ، المزهرة بالبركات •

كما ان رامبو يقول في مسودة احدى مقطوعاته النثرية الانجيلية غير المنجزة « بيت صيدا » ان لحظة ضجر ، ان يوما حالكا ممطرا كئيبا يغرقنا في الجحيم ، ويفجر كل طاقات الشر الكامنة فينا ، لكن رب اشعاع صغير من الشمس يبعث الملاك الهاجع في اعماقنا ، يغسلنا من كل اثامنا ، ويطهرنا من كل مفاسدنا ، ويفتح ابواب نفوسنا للخير ، لكن النعمة تمضي بسرعة كوميض البرق ، ولا يلبث شيطاننا ان يحصل فيها على حصيلة من الآثام والشرور والخطايا ، ان يحصل فيها على حصيلة من الآثام والشرور والخطايا ، فتزايلنا طبيعتنا الملائكية ، وتتلبسنا طبيعتنا الجهنميدة ، فالانسان كي يبرأ من الدنس والعاهات النفسية بشكل نهائي فالانسان كي يبرأ من الدنس والعاهات النفسية بشكل نهائي

ان ثورة رامبو موجهة ضد كل سلطة عسكرية فهو في قصيدة واستعراض ، من « الاشراقات ، يصف استعراضا

عسكريا اتيح له مشاهدته: انفار اشداء مضحكون من اولئك الرجال الاشاوس الذين يستثمرون الجميع ولا يسمحون لاحد باستغلالهم ، الذين يعرفون كيف يحصلون حقوقهم ، والذين يدوسون الآخرين باقدامهم متقدمين نحو اهدافهم • ليسس لهؤلاء الجنود حاجة ضرورية ملحة ، او منفعة آنية ودائمة ، وقد لا يضطرون ابدا الى اظهار كفاءتهم القتالية ، او التعبير عن عواطفهم القومية المتأججة ، والدفاع عن الوطن ، وحماية الشعب • انهم رجال ناجحون وفحول كاملون • عيونهم تقدح شررا ، وجوههم لفحتها الشمس والريح مكتنزة او هزيلة ، حمراء او شاحبة ٠ اصواتهم ترسل بحات مرحة ، مشيتهم تتمخطر بصورة احتفالية صارمة • يوجد بينهم بعض شبان يافعين ، لكنهم فقدوا تلك النظرة البريئة التي يتحلى بها الفتيان الطاهرون ، الذين بدأوا يحسون بالحب العسدرى العفيف يدغدغ قلوبهم ، دون ان تنغمس اجسادهم بعد فـــى حماة الشهوات الجنسية ، ان اصوات هؤلاء الراهقين قد اخشوشنت قبل الاوان ، وطاقتهم الشقية المتفجرة في وقــت مبكر قد اوصلتهم الى مرحلة حرجة خطرة • ومن هنا انهم يأخذون مأذونية ، ويروحون ويتمخطرون في الشوارع ببزاتهم الانبقة ، المثيرة لقرف رامبو ، متسابقين نحو ملاهى ومبانى المدينة الشباع غرائزهم المتطلبة ، وارواء ظمـــ وغباتهم المتعطشة ١٠ ان مشهد هؤلاء المحاربين الغريبين ، الضعيفين ، الجامحين ، السريعي الغضب ، يتناقض مع صورة فقراء ومساكين ودراويش الشرق الهادئين السالين • انهم ، بزيهم الرسمى ، المصمم بقلة ذوق ، اشباح كابوسية تقوم بتمثيليات

هزلية ، وتؤدى ادوار ابطال مأساويين ، لصوص ، وانصاف الهة ، لا تنطلي خدعتها على رامبو ، ولا يقتنع بها اطلاقا • ان ملامح بعضهم تشبه سحنة الصينيين ، وبعضهم الآخـــر يحاكى وجوه المزنوج ٠ ان منهم من هو قريب الى هيئــــة الغجر ، ومنهم من هو ند لمصاصى دماء البشـــر • بينهـم الاقزام وبينهم العمالقة الجبابرة العتاة • فيهم الضباع ، وفيهم المجانين أو الابالسة التاعسون • وكما في كل استعراضي فان هؤلاء الجنود ، الذبن يعرفون ان هناك عيونا تراقبهـــم من الخارج ، يصبحون غصبا عنهم ممثلين ومهرجين ، يوالون إمام النظارة وصلات طاووسيية ، وبطولات مصطنعة ، وحماسات قومية مفتعلة ، متلاعبين بمشاعر الجمهور الوطنية، متظاهرين بالتفانى والتضحية في سبيل الشعب والمصلحة العامة • وبهذا الاسلوب يضربون المتفرجين على الوتــــر الحساس ، ويمارسون سحرا عجيبا عليهم ، ويشدونهم اليهم بجاذبية مغناطيسية • حتى ليندمج المشاهدون مع ممثلي المسرحية ، ويتفاعلون معهم فيلتهبون حماسا ، وتتأجيب عصبيتهم الاقليمية ، ويضبج الدم الحار في عروقهم ١ الصدور تنتفخ بريح البطولة ، العيون تدمع من التأثر ، القلوب تخفق بروح النضال والكفاح • أن الخدعة التي ينشرها الجنود حولهم خلال الاستعراض قد تستمر في ممارسة مفعولها على عقول وعواطف الناس لمدة دقيقة او لفترة شهور عديدة ٠ لكن رامبو هو الوجيد الذي لا تنطلى عليه هذه المهزلة ولا لثانية ، والذي يكتشف زيفها ويعرفها على حقيقتها ، ويسدرك ان الحساسية القومية والروح القتالية ليست سوى بربرية لا تمت الى المدنية يصلة ·

كما انه يندد في قصيدة « ديمقراطية » من « الاشراقات » بالمشاعر الوطنية التي تقود الى ابشع المظالم ٠ اذ ان الحماس القومى يغذى النزعة العسكرية العدوانية والاجرامية احيانان انه ينتقد ويفضح اساليب السياسة الديمقراطية الاستعمارية التى تفشت فى فرنسا واوروبا فى اواخر القرن التاسع عشر، والتي هي حقارة وانحطاط وعهر ٠ انها بما تثيره من استغلال وظلم للشعوب المستعيدة تدفعها الى ثورات محقة وعادلـــة ومنطقية • ثم تعمد الى قمع هذه الحركات التحررية بالبطش والوحشية ٠ ان الفاتحين يسلبون المواد الخام الموجودة فسى المستعمرات الستعمالها في صناعتهم الناشئة ، وذلك بقوة السيلاح والاحتلال العسكرى • أن هؤلاء الغزاة الغاصبين مستعدون للمغامرة والرحيل الى اقصى الابعاد سعيا وراء الكسب والسلب والنهب ، ان هؤلاء المتطوعين الاختياريين لا يتورعون عن الذهاب الى آخر المعمورة ومجاهل الارضـــــ لتحقيق ماربهم ، وهم يجدون المسوغات لتصرفاتهم الهمجية السافلة في فلسفة عنصرية رجعية تبيح للقوى هضم حقوق الضعيف ، وتلقي على عاتق العنصر الابيض المتفوق مسؤولية تمدين الملونين وبقية الامم المختلفة ٠ انهم لا يفهمون مــن معطيات العلم الا ما ينتج عنها من اختراعات عملية ٠ انهم يتكالبون على الرفاهية والترف والكماليات ، انهم جشعون ، انانيون ، يسيرون على جثث الآخرين لبلوغ غاياتهم • أن هذا

التنازع على البقاء هو ما تنادي به نهاية القرن التاسع عشر وتحله اعلى مرتبة تحت شعار التقدم والتطور •

## ان ثورة رامبو تستهدف كل سلطة حكومية ٠

فهو في الفقرة السادسة من قصيصدة « جمسل » في « الاشراقات » يهتف : بينما تهدر اموال الدولة على اقامسة الاحتفالات الوطنية والاعياد القومية الزاخرة بمعاني التأخي والتضامن الانساني ، فان بشائر الثورة تلوح في الافسق ، واجراس التمرد الحمراء تقرع بين غيوم المستقبل .

انه معجب بكومونة باريس ، التي بلغ من حماسه لدى سماعه بقيامها انه توهم ان حركة العصيان على السلطة هذه ، التي اندلعت في آذار عام ١٨٧١ ، ستسفر عن نتائج ايجابية تفوق انجازات الثورة الفرنسية الكبرى ، وانها تؤذن بان عهد الضلال قد دالت دولته ، وان حكم الطغيان قد انقضى الى الابد ، ان عصر الخرافات القديمة قد ولى الى غير رجعة ، وان فجرا جديدا سوف يشرق على الانسانية مزودا الفسرد بقدرات فكرية وروحية مدهشة ، ومما يؤثر عنه انه راح ذات مرة يشرح اهداف الكومونة لكسار حصى مرددا امامسه بحمية وايمان صادق : لقد ثار الشعب من اجل الحريسة والخبز ، وهو سينتصر نهائيا بشيء من المجهود ، ١٠٠ ان كل العمال يعانون من البؤس ، ويجب لذلك ان يتضامنوا جميعا ، وان يحملوا المسلاح يدا واحدة في وجه الظلم ، وهو يتغنى في احدى قصائده ببطولة امراة باريسية ثائرة لوحت الشمس

يديها القويتين ، اللتين لم تخلقا للانصراف السي اللهسو والترف ، ولا الى الحب والاوهام والاحلام ، واللتين لسم تخشوشنا من العمل في متجر او مصنع ، ولا من الاعتنساء بالاطقال والقيام بالاعباء المنزلية ، بل اكتسبتا الصلابسة والمضراوة من التمرس بدق اعناق الاعداء ، ان صاحبتهما وجدت لتغني اناشيد الحرب ، لا لتترنم بتراتيل الكنيسة ، ان اصابعهما جبلت على خنق النساء الفاسدات ، والسيدات التريات المترفات الانانيات ، وعلى التمترس خلف الرشاشس في خنادق باريس المتمردة ،

في ربيع عام ١٨٧١ كان « ثيير » Thiers ، الذي هرب الى فرساي اثناء احداث كومونة باريس الدامية ، يحاول استعادة السلطة • وكان يلقي القنابل على العاصمة الفرنسية، ويبطش بالثوار ، ويحاول قمع حركة التصرد والعصيان المدني بوحشية • بينما كان الشعب يعاني من المجاعة ورداءة الاحوال • وان رامبو ليتهجم في احدى قصائده على « ثيير » واعوانه التافهين ، الذين يشعلون الحرائق في باريس ، والذين هم من فصيلة اولئك الساسة الفاشلين الذين وقعوا معاهدة الاستسلام بعد الهزيمة مع الالمان ، والذين يذرفون دموع التصاسيح على الام الامة الفرنسية ابان كل محنة ، ويتوعدهم بان الشعب لن يستسلم للقمع والارهاب ، وانه سيدك عروش باطغاة ، ويزلزل الارض من تحت اقدام كبار الملاكين المحتكرين المحتمين ، الذين يستثمرون خيراته ، ويستغلون تعبه •

ثم يصف رامبو ، في قصيدة اخرى ، باريس بعد انتهاء

الكومونة: ها ان المدينة التي رقصت فوق براكين الغضب ، ومزقت الخناجر صدرها تشرب من جديد من كأس الحياة ، بعد استتباب الامن والنظام ، وعودة الامور الى مجراها الطبيعي ، ها ان الشوارع التي داستها ذات مساء اقدام المقاتلين البريرية واضاءتها تفجرات القنابل الحمراء تسبب فيها الحركة ثانية ، ان عيون الرجال المحاربين المتأججية بالشر والحقد والغضب فيما مضى ، تمتلىء الآن بجنسون الانسان الراكض وراء ملذاته في الليل المليء بالاغراء ،العامر بالتعة والمجون ، والذي تتميز به باريس وهي مدينة بلا قلب بالتعبأ بسكانها ، فسيان عندها ان يكونوا من المرضيى او المجانين ، من الملوك او المهرجين والمشعوذين ، انها تمصل دم ضحيتها ، ثم تطرحه جانبا كالليمونة المعصورة ، انها عاهرة تدير ظهرها لعاشقها بعد ان تكون قد جردته من كل ماله وصحته ، لكن رغم فجورها وانحلالها فانها تظلل

نعم أن عيون رأمبو مغلقة دون نور الناس ، أنه همجي ، أنه زنجي • لكنه يستطيع المحصول على الخلاص • لانه رغم كل فساده أقرب إلى الفضيلة من الزنوج المزيفين ، أي كل تلك الدئاب المفترسة من أصحاب نزوات أنانية ، وتجار ، وقضاة وحكام ، وعسكريين ، وقواد ، وكافة أعمدة المجتمع الخبثاء ، الذين يرتكبون الاثم في الخفاء ، ويعلنون غير ما يضمرون ، ويسترون نقصهم وعيبهم ، آفاتهم وعاهاتهم ، خلف مظهر من الوقار المصطنع • أنه يحقد على كل هؤلاء العتاة الظالمين ،

الذين يبحثون عن ضحية بريئة يعملون فيها انيابهم الحادة ٠ ويكره زيفهم ورياءهم ويود ان ينزح عن قارتهم ويهرب من جوهم ويرحل الى عالم السذاجة والغفلة ، ان يهجر بــلاد الزنوج المزيفين ليدخل وطن الزنوج الحقيقيين ١ الم تفقده حياته ونشأته في اوروبا معنى العفوية والبساطة ؟ هل يعرف بعد ما هي طبيعته وفطرته الاصلية ؟ فلينس كل شيء وحتى الكلمات • فلنطو صفحة الماضي كلية ، وليعد الى الحياة البدائية ، متجاهلا اللحظة التي سيلاحقه فيها الرجال البيض الى الجزيرة النائية التي ابحر نحوها ، ويطاردونه الى النقطة القصية المجهولة التي استجار بها من اذاهم ، حاملين معهم الهموم والمشاكل المالوفة ، والسموم والمرارات التي فر منن جورها ٠٠٠ لكن ها هم بالفعل يحطون الرحال على الشاطيء الذي انسحب اليه ، مزودين باسلحتهم الهجومية ، وعداواتهم التقليدية • انتهى الامر • ويجب ان يخضع لهم ، ويرضيخ للامر الواقع ، ويقبل باخلاقيتهم والفضائل التي تفرضها عليهم معموديتهم وانتماؤهم الى الدين المسيحي ٠ ان يهتم بالمظاهر الخارجية ، ويختار له مهنة مكرسة ، ومعترفا بها من قبلهم • يجب أن لا ينقل إلى الآخرين عدوى قرفه وفساده وشذوذه وغرابته وأسقامه الروحية ٠ انه يفضل ان يرهسن روحه عند الشيطان ، ان يستسلم لاحط الغرائز ، ان يدسى المحرمات ، ويتهجم على المقدسات ، ان يحطم القلوب ويؤذيها دون رحمة ، ان يكذب ، ان ياثم ، من ان يخضع للنظـــام والقانون والاعراف المرعية والتقاليد السائدة ، ويعيش حياة الدعة والتفاهة والفتور التي هي مجرد استمرار بليد في البقاء لا يكاد يختلف عن الموت البطيء ، حياة الجمود والاسلل والاختناق الخالية من الاخطار ، التي هي قدر الجميع ، والتي ليست في الحقيقة معاشة على الاطلاق .

- « ۰۰۰ على كل حال هناك شيء هو مستحيل بالنسبة لى : حياة القعود ۰۰۰ »

قال ، في احدى رسائله ، رامبو الذي كان يمضي في صباه الباكر متجولا بخطى مسرعة تحت السماء الصافيسة المكوكبة بالنجوم ، واضعا يديه في جيوبه المثقوبة ، مرتديا سترته البالية ، وسرواله الرث ، خفيفا كالريشة بقلبه الفائض بالشعر ، المغمور بالاحلام والاماني العذبة ، محمولا علسى اجنحة الامل والفرح ، مدندنا قوافيه باتجاه حانة السعادة المترائية له عند افق الدرب ، التي كان يجلس احيانا علسى حافتها في اماسي ايلول الرائعة ، يرتاح قليلا مبللا بعسرق العافية المتقاطر من جبينه ، كالندى فوق الزهور ، وكانه وهو يربط سيور حذائه المهترىء من كثرة المشي ، شاعر جسوال يدون قيثارته ، ويشد اوتارها التي هي شرايين قلبه ،

ان سر عذوبة النزهة وسحرها هو انها عيد صغير ، وعمل مجاني ، وغاية ذاتها ، وهي بذلك انما تشبه الشعر ، انها تحمل لنا معنى المغامرة ، وامكانية العثور ، على منحنى طريق ، على مفاجأة مثيرة او طرفة مبتكرة : شجرة ، زهرة ، او مشهد غير منتظر ، انها تسمح لنا ان نلقي نظرة بكر على

العالم ، وأن نهرب من الهموم والمشاكل النفعية المتحكمة فيه ، فنترك بالتالي ما وراءنا ونندفع الى الامام ، ندير ظهرنا للماضي وننعدف نحو المستقبل • انها تتيح لنا أن نبث للسرعة في ايقاع الوقت ، وأن نشعر بحريتنا المطلقة وسط عالم جديد يروح يولد أمام أعيننا دون انقطاع • لكن لكي تثمر النزهة شعريا ، لكي تتمخض حقا عن احسالم غنية ومخصبة للالهام ، يجب أن يكون السائر علسى دروبهسا

وغالبا ما كانت تشردات راميو الطويلة على الطرقات تقوده الى بلدة مجاورة ما ، فكان يدخل حانتها عند الغسيق بعد رحلة شاقة سيرا على الاقدام ، ويطلب عشاء ويجلسب مسرورا على كرسى مريح ، ممددا رجليه على الطاول...ة ، متأملا بنشوة الصور الساذجة المعلقة على جدران غرفية الطعام المعتمة ، التي تفوح منها رائحة عطنة ممزوجة بفوح الفاكهة ، مصغيا بلذة الى دقات الساعة • ثم فجأة كان يفتح باب المطبخ العابق بضوعه الزكي ، وتخرج خادمة حسناء ممتلئة الجسم ريانة بالصحة ، مرتدية ثيابا اباحية عمدا ٠ وتروح تغويه بنظرات وابتسامات غانية لعوب وتصيف الصحون امامه مداعبة بشرته الوردية باصبعها ، مؤشيرة يفمها علامة تكشيرة صبيانية كلها فتنة واغراء وكانت تفتعل لتستثيره انها ترتب السفرة ، وتحتك به قصدا ، وتوشوشه بغنج ودلال لتحصل منه على قبلة : تحسست بشرتى لقد تلقيت هبة من البرد على وجنتى · فيما يروح يأكل بشهيــة عظيمة ، وتغيب الشيمس في الخارج •

يقول رامبو في احدى رسائله الى ارنست دلاهاي :حذار ان تدفن نفسك في مكتب الوظيفة ، او في منزل العائلة ، ان اي نوع من البلادة والتفاهة والجمود الذهني يظل مقبولا خارج هذه الاماكن .

وهكذا نسمعه يعلن في « فصل في الجحيم ، انه قد تسكم في معظم بلاد اوروبا ، وتشرد على الطرقات فـــي ليالـــي الشتاء دون ماوى ، دون ثياب تقيه غائلة البرد ، دون ماكل ، ملبيا نداء صوت خفى لا يقاوم يخطف قلبه نحصو البعيصد والمجهول ، يغريه بالسفر ، يدعوه الى المغامرة ، ويحتب على الرحيل لا يعلم وجهة سيره ، ولا يدرى غاية نزوحه • المهم ان يقتحم المجاهل ويكون مستعدا لتقبل كل الاحتمالات • ومم عساه يخاف ؟ ليس عنده ثمة ما يخسره ١٠ ان شجاعته هى تهور المجنون ، الذي لا يقدر العواقب ، ويستخف بكل امور هذه الدنيا ٠ ولكم عاد من هروباته وجولاته الهوجياء ضعيفا محطما ، مريضا جائعا ، بنوع ان ابناء بلدته مـــا كانوا ليتعرفون عليه ، ويتبينون هويته ٠ ولكم مــن رؤى شعرية عجيبة تبدت له في المدن الغربية التي زارها ، حيث كانت بركة الوحل مثلا ، تلوح في عينيه مرآة ينعكس عليها مصباح تهزه يد في الغرفة المجاورة ، والسماء تتكشف لــه عن بحر من الحرائق والدخان ، والوف من الاخيلة المسحورة تبرق حوله من كل جهة ٠

ان نزعة رامبو الدائمة الى الهرب نابعة من عجزه عن

تحمل ضراوة الواقع ٠ وهكذا وجد نفسه ذات مرة على اثر احدى مغامرات التشرد مقطوعا في مدينة غريبة ( ربما لندن او ميلانو ) فاوته ارملة غنية لعلها وقعت في غرامه او رق قلبها العطوف لحاله • ولقد كان في وضعه عند هذه السيدة أشبه بعصفور مهاجر ، محصور في قفص يتوق الى الحرية ٠ لكنه لا يستطيع الانطلاق الى ما هو ابعد من عتمة زوايا هذه الغرفة التي تأسره بير جدرانها في هذه الامسية المشهودة ٠ وهكذا ظل رامبو بين ذراعي هذه الحسناء الارستقراطيية كدب كبير مريض ، كئيب ، شارد بنظره الى الخارج نحــو اثاث هذا المنزل الفخم ، الذي يتوق الى الهرب من صاحبته والانصراف عنها بعيدا • وهذا ما حققه بالفعل بعد ان امضى ليلة حب بين احضانها ، اذ انه فر في صباح الصيف الباكر ، وطفر الى الحقول في ضواحي المدينة ، حاقدا على نفسه لانحطاطه وارتكابه مثل هذه الحماقة ، نادما لانه استسلم للاغراء ويظل هكذا الى ان يذعن للاغواء مسرة اخسرى ، ويتورط في نزوة طائشة جديدة ، ويقع في احابيل الخطيئة ثانية ٠ لانه لا يتوب ولا ينصلح ٠ ولقد وجدت هذه التجربة الحياتية تعبيرا عنها في قصيدة « بوتوم » ( Bottom ) في و الاشراقات ، ٠

نعم لقد كان على رامبو ان يسافر ، ان يهرب كي ينجو من تلك الافكار الشريرة التي تراود عقله كما يصرح فلل و فصل في الجحيم ، وعلى الطرقات ، التي طالما احب التشرد عليها لانها تغسله من الساخه واحزانه واكداره غالبا ما كان

يلوح المامه اسراب الخلاص والعزاء والامل .

انه يحب الطبيعة والهواء الطلق وتعاقب الفصيول وتوالى ساعات النهار والليل ١ أن الفرح هو هدفه هو قدره٠ ان ندم على فرحة في الماضي فهو على السعادات التي لــم يستطع اقتناصها ٠ وأن تاق الى امنية في المستقبل فهو الى ارواء ظمئه من ينابيع النشوة ، وارتياد مناهلها العذبـة • وهذه الشهوة الى الفرح والتكالب على عطاياه هي التسمى تمنعه من تركيز جهده في عمل معين ، وتكرس نفسه لكتابـة الشعر ٠ ان سكرة الغبطة تأتى في المقام الاول عنده ، تنسيه كل واجباته وتطغى على جميع اهتماماته الاخرى • وفي احلك المدن واقسى الظروف كم من مرة كان الفرح ينشر شراعه في قلبه ، ويقلع به على ايقاع صياح الديك • كم من مرة كانت اجراس الفجر تبشره بان وقت الهناء قد حان ، وان عليه ان يتقدم منتفخا بالامل نحو وعود السعادة المنشورة امامسيه بسخاء ٠ وان يرشف كاسه ثملا بخمرة الروح المذهلة ٠ وفي مثل هذه اللحظات المباركة اية فصول عجيبة لم يكن يحلم بمعاصرتها ، اية قصور مسحورة لم يكن يتوهم سكناهــا • وعندئذ كان يرضى عن نفسه ، فيتساهل مع اخطائه السابقة ، ويصفح عن زلاته القديمة ، ويتسامح عن عيوبه ، ويدرك انه يستمتع بسعادة لم يعط لانسان آخر ان يدوقها ، فــرح كياني ليس له اي مبرر خارجي ، قد ينتج عن مجرد وجوده متجولا في الهواء الطلق على مشارف قرية فرنسية ، حيـن كان يشعر بالاكتفاء ، وبانه لم يعد يريد شيئا على الاطلاق ، لان كل رغباته قد تحققت ، ولان الحياة قد بلغت في مثل هذه الهنيهة الخاطفة ملء كمالها · ان هذه الغبطة كانت تستولي على رامبو فجاة دون مقدمات ، وتعفيه من بذل اي مجهود حتى لقد كان يشعر بعد زوالها وانتهاء كل هذا الامتلاء والخصب والغنى بخيبة مريرة ، بفراغ وموات وفقر داخلي ، وكأنه كان يحلق في السماء وفجأة انقطعت به الخيوط وطرحته على الحضيض · لكن بما ان هذه الحالات المخارقة من الفرح قد دالت دولتها ، واصبحت من مخلفات الماضي ، بما انه لم يعد يستغرق في خدر النشوة كما كان يفعل في السابق ، فانه يستطيع بالتالي ان يكرس بعض الوقت لكتابة الشعر .

وهو ذا رامبو في « فصل في الجحيم » ايضا يصف وقفته في الميناء امام الباخرة الموشكة على الاقلاع ومغادرة اوروبا ، ان تلهفه الى السفر لا يقاوم ، فلا الشوق اللي الوطن ، و لامحبته ارض الاجداد ، ولا الرغبة في العودة التي تتملك المسافر وهو يغادر بلاده ، اذ يرى خلف ظهاره وهو يغادر بلاده ، اذ يرى خلف ظهاره ولا المنها وهي تشع عند المساء وتدعوه الى الرجوع ، ولا اي من اصوات الحنين الاخرى بقادرة على شده الى الوراء ، وابقائه مكانه ، وحمله على الاقلاع عن فكرة الرحيال ، ان وم عمله في اوروبا قد انتهى ، ولا بد له من الانصراف ، ان يوم عمله في اوروبا قد انتهى ، ولا بد له من الانصراف ، ان المجهولة تجتذبه بشدة ، انه يحلم بالمشاريع التي سيجققها المجهولة تجتذبه بسيسح على شطان مجهولة ، سيذبق ثمارا

غريبة لم يختبر نكهتها من قبل ، سيصطاد وحوشا فريـــدة نادرة ، سيتسكم مُتفرغا ، متناسيا كل اعبائه وهموم مده ، متنزها ، متفرجا ، جواب آفاق ، متخففا من كل مسؤولية ، غير خاضع لعبودية الغير واحكامهم • سيثمــل من كحول عجيبة وقوية ، سيشرب بضرارة ووحشية اسلافه القدامي وهم يترعون الكؤوس حول نيران المدفاة • حتى اذا ما عاد الى الوطن بعد غربة طويلة ، وقد لوحت الشمس بشرتـــه ، واكتسبت ملامحه مظاهر القوة ، واتخذ هيئة الرجال العتاة ، وجمع كمية من الذهب تكفيه لان يعيش بقية حياته دونما حاجة الى القيام بأي عمل لتأمين رزقه ، فلسوف تحيطه النساء بالعناية ، لانهن يسرعن عادة الى الالتفاف حول هؤلاء المهاجرين العاجزين والمتوحشين في أن معا ، الراجعين من البلاد المحارة اثرياء • وربما اشترى له بنقوده منصب حكوميا وجاها عريضا يكفل له مستقبلا معززا مكرمسا ، وتحيطه بالرفاهية والراحة حتى آخر يوم من عمره ٠ لكن هذا مجرد حلم ٠ اما الآن فانه لا يستطيع السفر ٠ لقد حلت عليه اللعنة التي هي قدره ٠ انه يكره المكوث في بلده ، ويتوق الى الهرب • لكن انى له ذلك ، وهيهات ان يتاح لمه الخروج من هذا الجحيم الذي يقيم فيه • الافضل ان يخدر نفسه ضد الالم ، ويعيش في حالة اللاوعى والذهول ، أن يستعين بخمرة النوم والنسيان كي يتمكن من تحمل وضعه المتارجح الذي لا هو بالرحيل ، ولا هو بالبقاء ٠

يقول رامبو في احدى رسائله من عدن ، بانه لو كان

بمقدوره ان يسافر دون ان يكون مضطرا للاستقرار في مكان محدد للعمل ، فانه ما كان ليمكث في نقطة واحدة اكثر مسن شهرين لان العالم كبير ومليء ببلاد عديدة عجيبة ومدهشة لا تكفى حياة الف رجل لزيارتها كلها •

وهو يحلم في احدى قصائده بانه ربما تمكن في يوم ما ، في اواخر حياته أن يعرف الاستقرار والطمأنينة في بلدة صغيرة آمنة ، يموت فيها سعيدا راضيا كأى انسان موزون طويـل البال • وهو يتساءل : ترى لو هدأ شيطاني الداخلي ،وروضت طبيعتى الجامحة ، وتغلبت على نزقى وتهـــوري واهوائي الغريبة ، ومزاجى المنهار ، وجمعت بعض الثروة التي تكفيني كي اعيش • فهل اختار السكن في مناطق الشمال الباردة ، او في اجواء الجنوب الدافئة · ان مجرد التفكير بحياة هادئة آمنة ، بليدة ، رتيبة ، عادية وخالية من الاخطـار يثيــر ثائرته ١٠ انه برفض فتور الدعة والاستقرار ، ويفضل منساخ الخطر الصاخب العنيف، وايقاع المغامرة المتقلب المثير • لكن حالمة الترحال والتجوال لم تعد قادرة على تقصديم أي عون له • لقد فترت همته للسفر ، ومات فيه ذلك التوق القديــم والعشق السابق للطرقات ، والتجوال وذرع الآفاق ، وهمدت فيه غريزة الاندفاع نحو البعيد والمجهدول ٠ ان الحاندة الخضراء ، التي كان يجدها دائما في نهاية اسفاره ، وعند آخر دروبه لم تعد تفتح ابوابها في وجهه الآن ، لان نالك الحماس السالف قد ولى الى غير رجعة ٠

وها نحن نقابل رامبو من خلال احدى قصائده ، سائحا

في-بروكسل في شهر تموز ، متسكعا في ساحسة المدينسة الرئيسية ، حيث تلتمع المحدائق المزهرة والقصور الفخمسة تحت وهج الشمس ، وزقزقة العصافير الجذلى ، وحيست تستثير البيوت الجميلة الوادعة احلامه : فهذا يوحي بالمحبس الذي حجرت فيه اوفيليا • وذاك بالشرفة الواطئة التي كانت تناجي منها جولييت حبيبها • حتى ليقوم الشاعر بذهنسه برحلات خيالية ، ويفرح برؤية حسناء جالسة على مقعسد اخضر ، وبالتقاط وشوشات الاولاد المترفين المنبعثة من غرفة طعام ، وتتداعى خواطره ويشرد مع اوهامه اللذيسذة امام نافذة منزل ارستقراطي وانه ليتالف مع هذه الجادة الهادئة الصامتة ويعجب بها ، ويخلق منها بخياله الخصب مسرحسا مثيرا لآلاف المشاهد الهزيلة والماساوية •

ولقد عرف رامبو ، غير بروكسل ، حواضر عديدة منها باريس ولندن وشتوتغارت وميلانو ، وموضوع المدينة هو من الافكار المحورية في شعره ، فها هو في قصيدة « مدينة » في « الاشراقات » يعلن انه انسان عادي مجهول في عاصمحة كبيرة ، ليس لها من الحداثة سوى انعدام الذوق في مبانيها وبيوتها ومخططها الهندسي ، ان كل ما فيها يخضع للمنطق العلمي ، لا شيء متروك لتحكم الصدفة والايمان بالخرافات ، ان القيم الخلقية الوحيدة المعترف بها في محيطها ، هي تلك القمينة بالمحافظة على وجود الجماعة ، والمؤدية الى غايسة نفعية ، ان اللغة الوحيدة السارية المفعول في بيئتها هي تلك المستعملة لاغراض عملية ضيقة ، وللتداول السطحى المباشر،

انها تغص بملايين من البشر لا يعرفون بعضهم ، يتشابهون في شتى نشاطاتهم التربوية والمهنية والاجتماعية ، ومختلف مراحل عمرهم، الذين يبدو لهم قصيرا جــدا لفرط ما هي ايامهم متماثلة رتيبة لا يشعرون انهم يعيشونها حقا ١ الا نقول عادة أن يوم المدينة يمر بسرعة ، دون ان نتمكن من تحقيق شيء خلاله ، ودون أن نحس بوجوده • أننا نقضيه في حالة اقرب الى اللاوعي : فكأن معدل اعمار سكان المدينة مبتور مختصر الى آخر درجة • انهم سيول من المارة المجهولينن يتدفقون محاطين بهالة من دخان المصانع ، التي تلقى ظــلا عليهم هو بمثابة افياء الغابة ، ودهفشة ليالي الصيف بالنسبة لهذا الوسط المحروم من كل مفاتن الطبيعة ، وسحر التقليات المناخية ، وجمال الفصول • انهـــم يتدافعون ويواصلون طريقهم دون انقطاع في الشارع ، وكانهم آلهة الندم التي تطارد ضمائر المجرمين • حتى ان رامبو لا يفكر الملاقـــا بمغادرة غرفته في هذه المدينة التي يتشابه فيها كل شيء ، ولا يوجد فيها ثمة مايغري المرء بالسعى الىمشاهدته • وعلى ماذا عساه يعثر في الخارج الا على الحب اليائس ، والجريمة الجميلة الصارخة في وحل الازقة ، والموت البليد الخالى من الدموع الدائب على متابعة عمله بامانة ، والذي يكاد ان يكون ظل الرحمة الوحيد ، وبارقة الخلاص الاخيرة في هذه المتاهة •

وها رامبو في قصيدة « مدن ــ ٢ » من « الاشراقـات » يعلن أن المدينة تتجاوز أكثر مفاهيم البناء الحديث همجيــة وعملقة : نهار باهت ، وسماء رمادية تتحرك ، وطرقات تتوهج

المعروفة تنمو هنأ نحو الضخامة القصوى • فكأن البنايات المحات فنية معلقة في معرض اوسع عشرين مرة من اكبـــر متاحف العالم ٠ ان الطياطن هي التي بنت سلالم السوزارات هذه ، التي تضفى الهبية والاباء والجلال على ابسط الموظفين والحجاب، وعلى الحراس الجبابرة من ضباط وبوابين ١٠ ان العمارات بتجمعها على بعضها تسد في الوجه كل المنافذ ، حتى ليشعر الانسان انه مأخوذ في فخ ممنوع من الحركة والرحيل • اما رصيف الكورنيش فانه محاط بمصابيح عملاقة، والحدائق فانها تمثل الطبيعة البدائية مشغولة بفن رائع وسط المدينة ، حيث حتى الكاتدرائيات التي كانت تبنى بذوق وبروح التقوى والخشوع فيما مضى ، لم تعد سوى كتلة هائلة منن الفولاد • ان المدينة تبقى مجهولة لا يسبر لها غور ، ولا يمكن الالام بكل اسرارها ، ويظل الانسان غريبا فيها ، مستوحشا، مفتقدا الى الالفة • فسواء اوقف على اعلى الجسور والحواجز والمرتفعات ، او تسلق قمة السلالم والسطوح ، فانه لن يتمكن من استشرافها كلية ، والاحاطة بكل جوانبها ، او حل هذا اللغز المحير: على اي مستوى يا ترى توجد الاحياء الاخرى العالية او الواطئة ١٠ ان السوق التجاري هو كناية عن مستديرة ذات نمط واحد ، تنتشر المعارض بين قناطرها ٠ لقد حلت الصفقات الكبيرة على البادلات الصغيرة ، ورجال الاعمال الاثرياء محل اصحاب الدكاكين الفقيرة • وهنا وراء مكاتب الشركات الضخمة يتم مقايضة شتى اصناف البضائع

المواردة من مشارق الارض ومغاربها · كم وكم من مأس قائمة تمثل على مسرح هذه المتاجر ، التي هي اوكار للجشاع والطمع والانانية · نعم لا بد أن يكون هناك قانون ما يحمي اعضاء المجتمع من بعضهم ، وينظم العلاقات فيما بينهام لكنه ناموس عجيب غريب لا يستطيع رامبو أن يفقه معناه، أو أن يفهم عقلية واسلوب عيش سكان المدينة ، الذين يشعر أنه من غير طبقتهم وجنسهم · حتى الحسي الارستقراطي الانيق المشع والنظيف ، حيث لا يوجد سوى عنصر ضئيل جدا من الفئات الشعبية ، ليس منسقا ، أذ أن بيوت أسياده المرفهين تتشعب حتى الضواحي ، وتمتد في الريف ·

كما انه في قصيدة اخرى من « الاشراقات » « مدن – ١ » يصف البنايات الشاهقة ، الحافلات العديدة التي تتحرك على السكك ، الصهاريج الكبرى المتوهجة في المصانع الضخمــة تحت النار ، المباني ، والصخب والضوضاء ، وصفارة شرطي السير الواقف وسط الزحام على مصطبة عالية ، ان هـــذا الواقع المؤلم المخيب للامل يسحق الروح ، ويخنق فيها كــل تطلع الى المجد والبطولة والمغامرة والاحلام ، حتى ليتملــك الانسان شعور بالعدم والضجر فيحن الى الانعتاق والسفر والهرب بعيدا ، وهذا ما يحاوله الشاعر بان يرنو الى السماء حيث يروح يتأمل الاشكال الغريبة التي ترسمها الغيــوم عوعول ملائكية تتقدم وسط انهيارات الثلوج ، قمر يطلع محدثا اضطرابا في بحر الفضاء ، ترافق بروزه أمواج الموسيقى ء واصداء الجواهر والاصداف الثمينة ، التي تعتم احيانا فوق

حقول المحصاد متوهجة كلمم الحراب ، او الكؤوس ، قوافل من الساحرات باثراب صهباء وبيضاء تصعد من الوديان ، غزلان ترضع من صدر الاهة الصيد وتغرق قوائمها فسيئ الشلالات والعليق ، نساء طافرات في الضواحي نائحــات ، بينما يحترق القمر ويولول ويتجول بين الغيوم ، حتى لييسدو وكانه يدخل في كهوف الحدادين والنساك • عندئذ تستولي شهوات غامضة على الشاعر ، وبوحي من هـــذه النشـــوة المفاجئة والاشراقة الروحية الخاطفة التي تسببها له مسيرة السحب في الفضاء ، ها أنه يخيل اليه أن أجراس الأمل تقرع مؤذنة بتحقيق آمال الشعوب ،فتراوده الآمال الجميلة والامانى العذبة ، ويدغدغ صوت المجهول اذنه ، ويضج كيانه بالحماس والحيوية والنشاط وهو يرى الهالة التى يضفيها السحر على الحياة • زلزال يزعزم كل القوانين والقواعد القديم -- ، وبحررنا من كل الضغوط والعبوديات والقيود ، فتغمرنـــا المحبة الشاملة نحو الانسانية جمعاء ، وندخل في شراكسة حميمة مع جماعات سعيدة من البشر ، تتالف وتغنى معا اناشيد البعث والامل والانتصار على الظلم ، مأخوذة بموجة من الحنان ، مدهوشة لهذه الغبطة المباركة التي توحد صفوفها وتؤاخي فيما بينها • وفي نهاية هذه القصيدة يتساءل رامبو: ترى اية ذراع رحيمة ، اية لحظة ميمونة تنقله الى هذه المنطقة المهنوءة حيث تخصب الاحلام وتكتسب حركاته انسجامها ورشاقة غير مالوقين ٠

اما في « الاشراقة » التي تحمل عنوان « متروبليتان » فان

الشاعر يخلق بخياله زاوية وهمية يعيش فيها داخل المدينة المطوقة بالاسيجة والحيطان ، حيث يعاني من البؤس الشديد والفقير يزداد شعوره بالاملاق وسط غابة الذئاب المفترسسة هذه ، حيث ترتفع تكاليف المعيشة وينعدم اي حس انساني ، وحيث لا يفكر احد بالشفقة على محتاج او اعالة معوز ، ان رامبو ينتمي الى تلك :

- « · · · العائلات الشابة الفقيرة التي تتغذى من عنـ د باعة الفاكهة ٠٠٠ ، بمعنى انها تستعيض عن الطعام الجسدى الحيوى للمحافظة على الذات ( الخين ، اللحم ، المواد الغذائية الضرورية ) بالطعام الروحى ، بالجمال ، بالترف ، بما يقصد به ادخال البهجة والمتعة الى النفس اكثر منه التشبث بالبقاء ( الفاكهة ) ١٠ ان المدينة هي ساحة وغى ، هي ادغال تتصارع فيها الوحوش الكاسرة ، حيث كتب على المحارب التقهقير والهرب وسلط دخان الهزيمة الحزين الاسود ، الذي يكسبو الكون بوشاح المحداد • فاذا ما خرج الشاعر الى الضواحي ، راحت الصور الشعرية تولد في راسه : الاقنعة المنورة التبي براها على وجوه الناس المضاءة بمصابيح تهزها الريح في الليالي الباردة، الحورية التي يلمحها في قاع النهر، الجماجم المشعة التي تلوح له من خلال اكواز الصنوبر ، والكثير من الرؤوس الاخرى • وهكذا كان رامبو ينتصر احيانا علسى قساوة صحراء الاسفلت هذه بفضل الوحى الشعري ، حين كان يستيقظ مثلا عند الصباح فيجد الشوارع مغمورة بالثلج فيتصارع المياس والامل في قلبه الى ان تعقد الغلبة الهدذا

الاخير ، وتذيب شمس الهامه جليد المدينة ، ويهزم بقوتــــه الروحية جبروتها المادي في

ثم يصف رامبو في قصيدة « جسور » من « الاشراقات » سماء متلبدة بالغيوم الرصاصية تبرق فيها بعض النجوم ، ومجموعة من الجسور بعضها مستقيم وبعضها ملتو ، صاعدة حينا هابطة حينا آخر ، متشابكة تارة ومنعكسة طورا عليي صفحة المياه المتلألئة في مجرى القنال • لكنها كلها طويلــة وخفيفة لدرجة ان الواقف عليها يرى قناطر الضفاف ضئيلة وواطئة للغاية • قسم من هذه الجسور لا يزال على جوانيه بقايا بيوت واطلال مبان ، وقسم آخر تستند على حافت ــــه الصوارى والحواجز الرقيقة ، والاشارات واجهزة ارسال الصوت من بعيد المستعملة في المراكب • وإن رامبو ليتساءل حين يلمح ، عن مسافة ، سترة حمراء وثيابا اخرى وبعضي ادوات الموسيقى ، وحين يسمع اصداء انغام تنبعيث عن الضفاف : هل هذه اغان شعبية ؟ هل هذه بقايـــا الحان ارستقراطية من العهود الخوالي ؟ هل هذه اناشيد قومية ؟ عندئذ تغمره موجة عرمة من الحب والعطف الاخوى ، والالفة البشرية المؤنسة ، ويتدافع الى فكره فيض من الاحلام العذبة ، المطبوعة بالنبل والفروسية ، ويضم كيانـــه بالحماسـ ، وتعصف بشراعه رياح المجد والبطولة والعظمة ٠ ان في مجرد النظر الى هذه المياه سكرة بخمرة المجهول ، واغراء بالسفر الى بلاد بعيدة ، وايمان بوعود المغامرة البراقة • لكن هـــنه الانخطافة الروحية المفاجئة ، والنشوة السامية ، سرعيان

ما تتبخر بفعل شعاع صغير من المواقع يأتي ليسحب رامبو من الحلقة المسحورة التي شرد نحوها ، وليمحو هذا السلاب الجميل الذي التمع امامه ، وليهدم كل هذه القصور الوهمية التي بناها بخياله الجامح ، وليلغي كل هذا الجو الاسطوري الثير الذي غرق فيه لبضع لحظات قصيرة .

وها رامبو اخيرا في قصيدة « مرتفع Promontaire) ا في « الاشراقات » ينقلنا إلى سكاريورو ، وهي مدينة ميساه تقع على مبعدة ثلاثمائة وثمانين كلم • من لنهدن ، ليصف لنا هضبتها التي تمتد في البحر كشبه جزيرة او لسان ماء ، والتي يخيل اليه وهو يتأمل مشهدها ، في لحظات الفجر او المساء الرائعة ، انه مركب على وشك الاقلاع نحو المجهول من مرفا احد الجزر اليونانية او اليابانية او العربية · يوجد على قمة هذا المرتفع اطلال قلعة رومانية يتهيأ للشاعر أن هناك مواكب احتفالية تحج اليها دون انقطاع ، وتروح الصور المجازية تتوارد الى ذهنه على الشكل التالى : حصون حديثة مينية لحماية الساحل ، كثبان مزروعة بورود حنونة تحدور عليها اعياد وثنية احتفاء بباخوس اله الخمر ، اقنية قرطاجة الكبرى ، سدود مبنية على مياه مدينة البندقية ، منحدرات حدائق فريدة تحنى رؤوسها المتوجة بدوحات من اليابسان ٠ فيما يتحول زبد البحر الى نثار ورود ورغوة مياه ناتجة عن ذوبان الثلج ، وفورات بركان « الاثنا » وتنقلب الجنائـــن المعلقة فوق هذه الهضبة المسحورة الى غسيل منشور مصاط باشجار حور المانية ٠ اما الفنادق الصغيرة التي تشع نوافذها

وشرفاتها بالاضواء ، فان خطوطا تتشعب من واجهاتها الدائرية ، تتعرج ، تنغرز في الارض ، وتفضي الى الفندق الكبير الفخم الانيق المبني وفقا لاروع ما ترصل اليه الفسن المعماري في ايطاليا واميركا واليابان ، والسذي ينتجعسه السواح الاغنياء طلبا للهواء العليل ، فتسفح لهم المشروبات الروحية اللذيذة بسخاء • وهكذا تضافر ساعات النهار بكل جمال تنوعها ، ورقصات الامواج على الشاطىء ، وهبسات الريح الناعمة ، في خلق اطار مسحور تتراءى فيه الهضبة والفندق والقصر المشيد عليها متشحة بحلة بديعة اخانة ، محاطة بهالة نورانية عميقة •

## ٤ ـ العذراء المجنونة

« الساحر المزيف يريد ان يجزىء قوى الطبيعة ، يريد اذ يفصل العلم عن الايمان ، الذكاء عن الحب ، الرجل عن المراة ، انه يراهما متحدين كالمصارعين ، ويعتقد انهما يتقاتلان ، انه يجرحهما بأن يفرق بينهما ، وها هو وقد فقد توازنه هو ذاته ، سيكون دوريا رجلا وامراة ، بصورة ناقصة دائما ، لان تحقيق الزواج محظور عليه ، هنا تتكشف كل اسرار التوازن الكوني وقانون الخلق ، بالفعل ان الازدواجية الجنسية البشرية هي التي تلد ، الرجل والمهراة طالما هما منفصلان يظلان عقيمين ، كالدين بدون العلم ، والعكس بالعكس ، كالذكاء بدون الحب ، كالرقة بدون القوة والقوة بدون الرقة » ،

اليفاس ليفي

ان رامبو يروي علينا في احدى قصائده ، على لسان العجوز الابله ، بعض الترعات والاهواء والاحلام الجنسية التي كانت تراوده في طفولته : كيف كان يبتعد ، اثنساء المعارض الزراعية ، عن اماكن اللهو السخيفة ، نحو المواضع التي تبول فيها الحمير ، ليتفرج على «ذلك الانبوب الطويل الدامي ، كيف كان يحب ان يسترق النظر الى افخاذ امه وهي تتعرى ، او الى عورة اخته الصغيرة ، كيف كان يقمن احيانا وهو جالس على ركبة والده ان يفتح له ازار بنطلونه، وكيف كان يضطرب لرؤية الخادمة ، وبعد ان يدلي بهسنه وكيف كان يضطرب لرؤية الخادمة ، وبعد ان يدلي بهسنه الاعترافات الفرويدية ، ويسرد علينا كل هذه الوقائع البسيطة ترى لماذا تأخر نموه الجنسي بعد ذلك ، وتوقفت غدده عن افراز الهرمونات ، لماذا رقدت فحولته بعد بلوغه سن الرشد ، الغذا بات يشعر بالام وخوف وندم بعد اشباع رغبته ؟

هل مارس رامبو الحب مع النساء ؟ هل عشق الفتيات حقا ؟ ام انه تعلق بهن لما كان ينسج حولهن من قصص خيالية ، ومغامرات وهمية ؟ لقد حلم مثلا ان يسافر ، شتاء ، في قطار فخم هنو وحبيبته يتعانقان في مقصورة مريحة ويتناجيان طوال الرحلة ، تنام صاحبته على ذراعه و « تغمض عيونها كي لا ترى الواقع ، واشباح الظلام في الخارج ، اي من مخاوف وبشاعات الحياة ، ولسوف يجرح لها خدها من عنف قبلاته ، ولسوف يلثمها على عينها ، عندئذ تظن هي ان حشرة قد عقصتها وتغلغلت بين ثيابها ، فيروحان يبحثان

عن هذه البقة المزعومة في جميع انجاء جسمها • فهل هذه الخواطر مجرد تمنيات عذبة تداعب قلبه ٦ وهل هي مجرد سراب ايضا تلك المغامرة التي يرويها علينا في « السهرة الاولى ، احدى قصائده الباكرة ، وتلك الفتاة شبه العارية الجالسة على كرسيه ، والتي راح يقبل اقدامها ، ثم عينيها ثم صدرها وهي تضحك ، وتتمنع بغنيج ودلال ممزوجين بالاباحية والاغراء ؟ هل هي حورية من صنع الوهم تلـــك الحسناء التي ينطلق معها في شعاب الوادي ذات صباح مشرق ترتعش فيه الغابة الصافية ، التي يبدو أن الحب يقطر من اطرافها ، حتى ليخيل للشاعر مع كل رعشة غصن ان مناك اجسادا عارية تهتز وان رفيقته التي تعشق الريف، لتتمرمغ على العشب ساهمة نحو الافق بعينيها الجميلتين ، وتركض في ارجاء الطبيعة زارعة ضحكتها المجنونة في كل الارجاء ، مبتسمة له هو الضائع في سكرة وحشية ، فيشدها اليه محاولا اغراءها ومعانقتها ، وتحسس نضارة بشرتها ، التي تقبلها الريح كاللص • واذ تستسلم بين يديه كالميتة بقلب عامر بالنشوة ، مرتعشة مطبقة جفنيها ، يحملها بين ذراعيه ، ويسير بها في الدروب المليئة بزقزقات العصافير • ولسوف يحادثها واضعا فمه على فمها ، معتصرا جسدها • وفسى المساء سينهجان طريق العودة المضمخة باريسج البساتين والحدائق • وسيصلان الى القرية فيما تكون العتمة قد اخذت تهبط عليها ، ورائحة الحليب والاسطبلات قد راحت تفوح من موائها الناعم • وهناك سيجدان امراة عجوزا تقرأ في كتاب

الصلاة ، ورجالا عادوا من اعمال الحقول يشربون الجعة مدخنين غلايينهم ، او متناولين عشاءهم وراء ابواب تتراءى من خلالها التخوت والخزائن تحت اضواء القناديل الخافتة ، فيما تزجر ام ابنها وتغزل جدة قرب النار ، وكم وكم من مشاهد ستتجلى لهما من خلال اشعة النور على زجاج هذه الاكواخ ، وكم من اسرار عجيبة سيتلصصان عليها عبر نافذة غارقة بين الورود ، كن هل هذه المباهج كلها مجرد احلام لم تتح له الحياة الواقعية فرصة تحقيقها ؟

على كل حال نجد رامبو في احدى قصائده « اغنية من اعلى برج ، يتحسر على ايام الصبا ، حين كانت عواطفه متاججة ودمه حارا ، حين كان مهيا لممارسة الحب ، لكنه كان من الخجل والجبن بحيث كبت جميع رغباته الجنسية وحرم نفسه من المتعة ، وخنق في صدره كل وعود السعادة فلم يعرف سوى مرارة الوحدة ، لقد ضاعت منه تلك الايام وما قدمته له من دعوات الى الهوى ، اذ انه كان عبدا لاحكام الغير ونظرتهم ، وللضوابط الاجتماعية ، والزواجر والموانع الخلقية ، وهو يتوق الان الى معرفة الحب وتذوق ثماره السكرة ، وحلول العهد الذي تتعانق فيه القلوب وتخفق بعواطف الوحدة المقدسة ، لقد عانى من الكبت والحرمان بعواطف الوحدة المقدسة ، لقد عانى من الكبت والحرمان بما فيه الكفاية ، والضغط يولد الانفجار ، لقد انتظر عما أيد عن المقاومة مزيدا ، والاعراض عن الصحاف الشهية عاجز عن المقاومة مزيدا ، والاعراض عن الصحاف الشهية البسوطة امامه ، انه ينسى كل الاعتبارات ، واذ تتبضر

القيود والقيم والنواهي والمخاوف والآلام في الهواء ، يضبح العطش الى الغرام في دمه ، وتجري الشهوات الدنسة في عروقه ، انه اشبه بمرجة خضراء اهملت طويلا وها انها تنمو مكللة بالندى ، وتزهر مضمخة بالشذا ، مما يجنب نحوها الذباب والهوام والمجنحات القذرة التي تروح تحوم حولها ، ان روحه المسكينة التي عانت من كل هذه الوحدة والوحشة والحرمان ليس لها من القداسة سوى صورتها ومظهرها الخارجي ، كما ان وجهه لا يحمل من البراءة سوى قناعها الكاذب ،

وفي « صحارى الحب » يصور لنا رامبو نفسه على شكل فتى يافع ، متشرد ، محروم من عطف وحنان الام ، غريب في وطنه ، رافض لمجمل العقلية السائدة حوله ، متمرد على كافة القوانين الخلقية ككثير غيره من الشباب الجامع، متضايق من الحياة ، سئم بتكاليفها ، تواق الى الموت · وبما انه لم يحب النساء رغم حرارة دمائه ، فانه اضطر الى تصريف طاقته الجنسية وقوته العشقية في غير الاتجاه السليم ، والى ارتكاب حماقات غريبة واخطاء مشؤومة وهو سيصف لنا اثنين من الاحلام الشبقية التي بصرها ليخلص الى بعض الاستنتاجات الفلسفية والعظات والعبر ، وليبرهن على ان الدين المسيحي باحتقاره للجسد وبمحاذيره ومعاييره حول الخطيئة والعقاب قد شوه مفهوم الحب ، وساهم في خلق العقد الجنسية ، التي يعيش ابناء الديانات الاخرى براء خلق العقد الجنسية ، التي يعيش ابناء الديانات الاخرى براء

بصورة شرعية طاهرة ، خالية من الشعور بالاثم والذنب · اما هذا الحرمان من الغرام له عواقب وخيمة ، ولا يسعنا الا ان نتمنى للنفس التائهة التي تعاني منه ان تجد تعزية ما ، وتعويضا من العطف والحنان يساعدها على تحمل الحياة • وسنعرض لهذين الحلمين اللذين يصورهما رامبو بشيء من التفصيل :

انه يرى ، في اولهما ، نفس الريف الذي سبق له ان بصره مرارا في احلامه ٠ منزل اهله القروي اياه ، نفس الصالة المنقوش فوق ابوابها مناظر رعويهة ، واسودا ، واسلحة صدئة مزنجرة ٠ يوجد غرفة للطعام فيها شموع وخمور واثاث من الخشب الفلاحى المحفور ومائدة كبيرة جدا٠ كما انه يوجد هناك الكثير من المخادمات، بالاضافة الي كاهن من رفاق المدرسة القدامي لا يزال يذكر غرفته الحمراء ذات الزجاج المغطى بالورق الاصفر ، والكتب المحظورة التي كان يملكها ٠ لقد كان رامبو مهجورا في هذا المنزل الريفي الواسع حيث كان يقرأ في المطبخ ، ويجفف ثيابه المبللة بالمطر والوحل امام الضيوف الذين يتجاذبون اطراف الحديث في قاعة الاستقبال ، حساسا لجمال ساعات النهار ، متأثرا حتى الدموع لشباعرية لحظة الفجير أو المساء • وها هيو في غرفة معتمة لا يدري ماذا جاء يفعل فيها • وها أن خادمة تقترب منه : أنها تستكين عند أقدامه بتواضع وذل الكلبة، مع انها حسناء تنضح بذلك النبل والعطف والحنان الامومى، الذي هو في أمس الحاجة اليه • انها بريئة وطاهرة ، انها

امينة واليفة ، يطمئن اليها ويرتاح الى حضورها المؤنس ، وينسحر بفتنتها وجاذبيتها الطاغية ، انها تقرصه في نراعه ، لكنه لم يعد يتذكر لا وجهها ولا معصمها الذي كان يدعك جلده باصبعه ، ولا فمها الذي كان يعتصره بشفاهه كموجة صغيرة يائسة تعلق بأي بر نجاة ، وتستهلك شيئا ما دون توقف ، ممتصة رحيقه ، جل ما يعرفه انه اوقفها في زاوية مظلمة في سلة مليئة بالمساند واشرعة السفن ، ثم غفل عن كل شيء آخر ما عدا سروالها المخرم ، وفجأة اذا باطار الحلم يتغير ، لياسه الشديد ، وينتقل به دون سابق انذار من حالة العشق ، وجو ممارسة الحب الى مناخ قاتم : ظلال اشجار معتمة ، رماد وجد مكبوت ، حاجة ملحة الى الحب ، جوع مؤلم الى الوطن والحنان ، نار من الشوق والرغبة يلتهم بها المحروم نفسه لانعدام شريك يمنعه ان يكون وحيدا في ظلام الليل ،

اما الحلم الثاني فهو يتعلق بامراة اخرى قابلها في المدينة وحادثها وها هم يعلمونه انها جــاءت الى عقر داره بغية الاجتماع به وها هو يراها في سريره مستسلمة له في العتمة ولقد تاثر وانفعل كثيرا ، ولا سيما وانه في المنزل الابوي ولقد حزن لانه امام امكانية اشباع رغبت الجنسية اخيرا ولكن هناك زواجر وموانع واعتبارات عائلية وخلقية تأتي لتمنعه من نلك ومما يزيد في اسفه وحسرته هو انه يرتدي الاسمال بينما شـــريكته سيدة مجتمـــع ارستقراطية ، انيقة ، مترفعة ، تشعره بنقصه و لكنه يصاب

بخيبة امل كبيرة ، واسى عميق ، عندما يعلم ان الحسناء قد تهجره لانها مضطرة الى الذهاب ، لذلك يتشبث بها ، فتقع من السرير عارية ، ويهري هو فوقها وقد بلغ ذروة الضعف والخوف من ان تفلت من يديه ، وراح يتجرجر معها فوق سجاد الغرفة المعتمة ، فيما كانت الاضواء العائلية تشع من القاعات المجاورة وتلقي اشعتها الفضاحة على هذا المشهد الغرامي المشين في نظرها الذي تشجبه وتحظره ، الى ان اختفت المراة ، واخذ رامبو ينتحب بشدة لانسلابه من فرصة الحب النادرة هذه التي اتيحت لمه اخيرا ،

ثم هام على وجهه في المدينة اللامتناهية ، تعبا ، غارقا في الليل الاصم الذي لا يرحم مطاردا طيف الفرح الهارب امامه . لكانه يركض في امسية شتائية قارسة تتراكم فيها اكوام من الثلج كافية لخنق العالم بكامله ، اما الاصدقاء الذين كان يسالهم عن محل اقامة الفاتنة التي سلبت عقله ، فانهم كانوا يردون عليه باجابات خاطئة ، ها هو يصل اخيرا امام واجهة المكان الذي ترتاده كل مساء ، وانه ليركض في حديقة مطمورة تحت الارض ، ويبكي كثيرا عندما يطردونه ويدفعونه بعيدا ، من الخشب وظل ينتحب الى ان استنفد دموعه قبل انتهاء من الخشب وظل ينتحب الى ان استنفد دموعه قبل انتهاء الليل ، لكن العبرات لم تنفع في تفريج كربته وتصريف حزنه الى الخارج ، عندئذ ادرك ان فتاة احلامه منصرفة عنه الى شؤون حياتها اليومية ، وان دور الطيبة والحنان الذي لعبته معه لن يتردد ثانية قبل مدة طويلة جدا ( هذا اذا تكرر ابدا ) ،

ان هذه الفرصة الثمينة في اشباع حاجت السي العطف الإنساني ، التي لم تمنح له الا لكي تنتزع منه بنفس السرعة ، لن تسنح له مرة اخرى بهذه السهولة · ان نجمة الامل هذه التي اشرقت في سمائه الملبدة بغيوم الكبت والحرمان لن تظهر قبل أمد بعيد · ان الواحة التي لاحت في صحراء عطشه الجنسي ، لن تلوح امامه من جديد قبل أبد من الدهر · ان هذه الحورية التي زارته في احلامه لم تعد ولن تعود قط ، الامر الذي لم يخطر له في بال حين كان في سكرة النشوة ، وذروة الانسحار ، وهو يبكي ذهابها وغيابها اكثر من كل الصغار الوحيدين المستوحشين المحرومين من الحنان ، ودفء صحدر عطوف يسندون اليه راسهم الضعيف ·

ان الانسان المزدوج الجنس هو ، بحسب قصيدة «انتيك» « Antique » « الاشرقات » ، احصد الحيوانات الجميلة السارحة في غابة العالم • انه احيانا تربة صالحة وخصبة للوحي والالهام • ان عيونه مهياة اكثر من غيره لرؤيسة الجمال، واكتشاف الكنوز الثمينة المخبوءة في جوف الارض • انه كائن شقي عرضة لهموم ، قليل الحظ ، لكنه يحب الحياة رغم ذلك ، لان اندماج عنصري الذكورة والانوثة في جسده يخلق فيه قابلية هائلة للفرح والرضى ، مثلما ان اتحساد الرجل مع المراة ينتج عنه نشوة الاكتمال ، ولذة الوصال • انه مفطور على التأمل والحلم لا على العمل والنضال • انه حساس جدا بغضل عاملي السلب والايجاب المتفاعلين في

نفسه • انه محكوم عليه بالعزلة والحرمان والعجز عسن اشباع شهوته بصورة طبيعية • وعندما تستيقظ غريزته يخرج ليتنزه وحيدا في الليل ، متخفيا كاللص تحت ستسار الظلام •

كما يعتقد لوتريامون ايضا ان الانسان المزدوج الجنس يتمتع بمنطق اعمق العقول المفكرة ، وحساسية ارهف القلوب الرقيقة ، ذكاء الرجل في اسمى واعظم معانيه ، وعاطفة المرأة في ذروة ما تستطيع الوصول اليه ، انه يملك حسن سادسا غير موجود عند الآخرين ، وجمالا خلقيا متفوقا ، وكنوزا من الحنان والعفة لا تقدر بثمن ، وهو يصفه في الفقرة السابعة من النشيد الثاني لـ « اغاني مالدورور » كيف :

- « ۱۰۰ طفق يبتسم وهو يتلقى الضربات ، وكلمهم بفيض من العاطفة والذكاء عن كثير من العلوم الانسانية التي درسها ، والتي تظهر ثقافة كبيرة في ذاك الذي لما يتجاوز بعد عتبة الشباب ، وعن مصائر الانسانية حيث كشف النقاب كاملا عن نبل روحه الشاعري ۱۰۰ »

ان رامبو يعترف في « فصل في الجحيم » بانه مصاب بعاهة جنسية تضرب بجذورها السامة والمؤلمة في جسده منذ بلوغه سن الرشد ، وتسكنه بشيطانها اللعين الذي يمزق كيانه ، يشده الى اعلى ، يجذبه الى اسفل ، يقلبه ، يجره ، يتلاعب به كالدمية ، ويمرمغه في حماة الوحل • لقد مضى عهد البراءة والطهارة والعفة ، لقد ولى الخفر العذري والحياء

البكر ، والخجل الذي يستشعره الآثم الذي يرتكب المعصية لاول مرة ، ان معاشرة النساء وحفسلات الفسق والمجون والليالي الحمراء التي يقبل عليها الرجال الاحقاء محرمة عليه بالعزلة داخل جدران ذاته، العاجز عن الاتحاد والاندماج مع شخص آخر من غير جنسه ، او اقامة صداقة حقيقية مسع فرد من نفس جنسيه ، لانه لا يملك هوية جنسية واضحسة محددة المعالم ،

عندما يقول رامبو « فلنسمع اعتراف احد رفاق الجحيم » فــان هــذا الرفيـق ليس احـدا أخــر غير فرلين الـــــذى ارتبـــط مصيـــره بمصيـــره لفترة من الوقت معاصرة لكتابة « فصل في الجحيم » · فماذا يقول فرلين بحسب رواية رامبو ؟ انه يعتبر نفسه اتعس مخلوقات الله ٠ انه مدمن على السكر يعيش حياة قــنرة مشوهة ملطخة بالوحل ١ انه يبكي ندما على ضلاله ، ويعرف انه سيذرف مزيدا من الدموع في المستقبل ١ انــه يخاطب « الزوج السماوي ، اي امرأته الشرعية التي كان يمارس معها الحب الطبيعي الذي يرفع النفس ويشدها نحو السماء ، ويستجير بها من هذا « الزوج الجهنمي » اي رامبو الذي كان مرتبطا معه بعلاقة مريبة تنحدر به الى اسفل دركات الجحيم ٠ انه ممزق بين هاتين النزعتين : الرجولة التي تؤهله للعشق السوى الذي هو السعادة الحقة ، وبين الانوثة التي تنجرف به نحو ذلك الهوى الخاطىء الذي هو الشقاء المقيم ، وهو الان يخضع لهذا النوع الثاني من الغرام ، الذي يذله ، ويتدهور

به حتى أخر درجات الانحطاط ، ويذيقه الوانا من العذاب ما عاناها انسان قط • انه يتألم ، انه يصرخ ، انه يكترى باوجاع مبرحة حقا ٠ لقد اصبح عرضة لاستهزاء وازدراء الجميع • حتى احقر عباد الله باتوا يشمتون بحاله • ولم يبق عنده ثمة ما يخجل به ، ولم يعد يملك اى رصيد معنوى يخشى اضاعته بما انه قد فقد كل شيء ٠ انه اشبه بعاهرة خالعــة كل عذار ، مات فيها كل حس اخلاقي · انه عبد لذلك « الزوج الجهنمي ، ، لذلك الشيطان الذي تسبب في هلاك ارواح اخرى كثيرة ، والذي لا يستطيع التخلص من ربقته ، والتفلت من اساره • لقد فقد عقله ، لقد حقت عليه اللعنة ، لقد اغترب عن احداث العالم الواقعي ، وانسحب من الحياة ٠ مع انه لم يكن على هذه الدرجة من الفساد ، لم يكن منحلا ، عبدا لغرائزه ،مستسلما للرذيلة ، بل كان انسانا رضيا عاديا يسلك بصورة طبيعية مع زوجته ، الى ان تعرف على راميو وكان هذا الاخير ولدا مراهقا بعد ، فاغواه برقته الساحرة ، وحمله على ترك كل شيء وتناسى كل واجباته الانسانية ليتبعه • ويا لها من ايام فظيعة تلك التي امضياها معا • وعلى كل حال :

- « • • • الحياة الحقيقية غائبة • لسنا في العالم • • • »

وراح ينجر وراءه اينما يقوده كما ينساق المسسرء وراء قدره المحتوم · وغالبا ما كان رامبو يثور ويغضب علسى ضحيته المسكينة ويروح يعنفها ، لانه شيطان وليس رجلا والا انسانا عاديا · انه يقول : انا لا اهوى النساء ، ولا اؤمن بالحب ولا تنطلي علي خدعته · المراة لا تبغى سوى الزواج

كما يتوق العاطل عن العمل الى العثور على وظيفة ، وعندما تحصل على مرادها لا يعود هناك جمال ولا غرام ، ولا عاطفة متبادلة ولا سعادة بيتية بل احتقار بارد ورتابة مميتة ٠ لكنه كان يحلم احيانا ـ وقد بقى هذا مجرد سراب ـ ان يلتقى بحبيبته يعرف الهناء قربها ، يطفىء شهوته بين ذراعيها الدافئتين ، ويشبع على صدرها الحنون جوعه الى العطف الانسانى ، وحاجته الى الرفقة المؤنسة • وبدل ان يخجــل رامبو من الاعمال الحقيرة الشريرة التي كان يقترفها، فانه كان يجد فيها مدعاة للفخر ، ونوعا من الجمال والسحر • كما انه كان يتباهى بانه ينتمى الى جنس متوحش ، يسكنه ابليس رجيم ويستمرىء الانزلاق في حماة القذارة والبشاعة والوحل وغالبا ما كان يهدد فرلين بانه سيأخذ بالزعيق وسط الشارع لاثارة الفضيحة • وغالبا ما كان يتعمد الدخول في نويات جنونية من الغضب ، أو كان يصرح بأنه برفض أن نشتغل وان يربح رزقه بعرق جبينه ، متصرفا كفتي مدلل لا يتحمل اية مسؤولية ، ويريد أن تقدم له الحاجات على طبق من ذهب ا انه يحب الترف والبذخ وحيازة ثروة لم يبذل اى مجهود لاقتنائها ، تتيح له حياة رغيدة كابن ذوات ، يعيش من ريع ارزاقه الموروثة • وكم من ليله حمراء امضاها الشاعران الصديقان معا ، يتشنجان ويدمران نفسهما في سرير ذاـــك الشيطان اللعين الذي استولى على روحهما ٠

وكم من مرة وقف فيها رامبو متعتعا من السكـــر وسط الشارع ، او في ارجاء المنازل لافتعال فضيحة ، واثارة هلع

رفيقه المسكين المرتعد حتى الموت تحت تهديدات هذا المراهق الحرون الضعب المراس ، الذي تتقمصه ارواحه الشريليل على حين غرة ، فيروح يستنجد من اعداء وهميين ويستجير من اخطار اعتباطية ، ويستسلم غصبا عنه لاغراءات طبعله الاجرامي ولقد كانت تأخذ رامبو احيانا موجة من الحنان ، يروح اثناءها يتكلم عن الموت والندم الذي يستشعره المحتضر، الذي لم تسمح له فسحة العمر الضيقة تحقيق ما كان يصبو اليه ، فيذهب الى القبر مليئا بالخيبة والمرارة ، آسفا على اخطائه الماضية ، عن البؤساء الذين تعج بهم الدنيا ، على الاعمال الشاقة المرهقة التي يقوم بها الكادحون ، عن الوداع والرحيل المؤثر الذي يمزق نياط القلب والرحيل المؤثر الذي يمزق نياط القلب و

وفي الحمأة الموبوءة ، في الخمارة الحقيرة التي كان يعربد فيها مع فرلين ، غالبا ما كان يبكي من الشفقة لرؤية كل هذا القطيع البشري المحيط به ، السائر تحت سياط الفقر والعذاب والانحطاط · وغالبا ما كان يقيل السكارى ملى عثراتهم في الشوارع المظلمة ، راثيا لحالهم ، كما تعطف ام شريرة على اولادها الصغار ، حانيا عليهم برقة تلميذة مدرسة تمر في نوبة من الورع الديني ، والتقوى الصوفية · وكان يدعي انه مطلع على كل شاردة وواردة في التجارة والفن يدعي انه مطلع على كل شاردة وواردة في التجارة والفن والطب · وكان فرلين يتبعه صاغرا ، عاجزا عن مقاومة اغرائه ، واقعا تحت تأثيره كما تحت سحر التنويم المغناطيسي، وتحت سطوة قدر لا مهرب منه ، محاولا ان يضع نفسه مكانه، ان يفكر بعقليته ، وان يحلم بمخيلته · لكن لقد كان ملن

المستحيل عليه ان يدخل الى عالم رامبو الخاص ، ويفهم وجهة نظره ، ويحس باحساسه ويرى الاشياء بعينيه ، فرامبو كائن عجيب غريب يتعذر على المرء تلبس شخصيته ، والدخول في جلده .

ولكم امضى فرلين من ساعات وليال ساهرا قرب جسد صديقه العزيز النائم يتساءل : ترى لماذا يحاول هذا المخلوق الناشز ان يتهرب من الحقيقة • فما من انسان عاقل يفعل ذلك عامدا ٠ ان شخصا من هذا النوع يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع • انه يملك ربما سرا خاصا لتغيير العالم • لا ، لقد صرح ان ليس في ذهنه اى مخطط واضم من هذا القبيل . انما هو يسعى الى البحث عن واحد ٠ ان فرلين هو اسير غواية هذا الصبى الشيطان الذي اجتذب قلبه برقية سحرية · ولا يوجد انسان آخر يتمتع بمثل قوته على مجالدة الياس ليتمكن من تحمل عبء هذا الحب اللعين ، والرضى بالعيش تحت جناح هذا العشيق الجهنمي ٠ ان كل فرد يرى مزاياه ولا يرى خصال الآخرين ٠ وهكذا بعتقد فرلين بانه يتمتم بصفات غير متوافرة عند سواه ، تتيم له وحدها ان يصبر على عشرة رامبو ، الذي يعجز لهذا السبب عن تصوره برفقة احد غيره ١٠ ان رامبو يتظاهر بالبرود والجفاء تجاه فرلين ، لانه يخجل بتعرية عاطفته نحوه ، والاعتراف بها ٠ انه يدعى ان قلبه خال من الهوى ، ويفرغ ردهات قصره الداخلي ، لانه يانف من رؤية متسول حقير كفرلين يتجول فيها ١ لكن هذا الشحاذ المسكين يعيش تحت سطوة محسنه ، ولا يستطيم الخروج من تحت ظل سيده مهما طرده هذا الاخير · انه متعلق به · انه عبده لكن ماذا يريد هذا الحاكم المستبد بحياة تابعه التافهة الوضيعة العديمة المعنى ؟

انه يبغي تدميره ، ودفعه درجة درجة على سلم الهلاك وجره على دروب التحلل والفساد ، واقتياده الملك الموت ·

ولقد كان فرلين يقول احيانا لرامبو بأسسى : « انى افهمك ، • لكن هذا الاخير كان يهز كتفيه بشماتة ، مدركـا ان صديقه لا يمكن أن يكون قد سبر غيور نواياه ، وتقمص شخصيته ليعى حقيقة مشاعره ، وطبيعة سلوكة ، لانه من غرابة الاطوار بحيث لا يستطيع احد ان يكتنه جوهره ، ومن اللامعقولية بحيث يعجز العقل عن استبعابه • وهكذا كان عذاب فرلين بعشرة رامبو يتفاقم ويتجدد يوما بعد يوم . وكان يحتقر نفسه ، ويعرف ان الجميـــم يشمئزون منه ، ويشجبون ضلاله ٠ هذا اذا صح انه كان قد بقى بعد ثمة من ينتبه الى وجوده ، ويتنازل بالقاء نظرة عليه • منذ ان نبذه معارفه بسبب أفته وعاره ، ولفظوه يعيدا ، وعزلوه عن دائرة الاسوياء الشرفاء ، ومنذ ان تجاهله بنو جلدتـــه وتناسوه وتنكروا له • ومن منفاه ،من خلف هذا السياج والنطاق الذي يضربه المجتمع من حوله ، كما يقيم الاصحاء عازلا حــول الابرص خوفا من تقشى الوباء ، ها ان حاجته الى عطف وحنان رامبو تتضاعف لانه اصبح ملاذه الوحيد ٠ انه يدخل بفضل الفته وصحبته الحميمة الى سماء قاتمة يحب ولوجها ، والبقاء فيها فقيرا اصم ابكم اعمى · لقد آنس الى هذه الحالة كما يعتاد المدمن على الافيون والخمر ·

وكان الرفيقان الشاعران يتجولان بحرية كولدين هائمين في فردوس التعاسة ، كانا على وفاق ، وكانا يعملان معا بود مؤثر ٠ لكن رامبو كان يصارح فرلين فجاة بعد ملاطفة عميقة: ان وضعنا هذا سيبدو لك غريبا للغاية بعد أن أهجرك • عندما تستيقظ فلا تجد ذراعي حول رقبتك ، ولا فمي على عينيك ، ولا تعثر على قلب حنون ترتاح اليه ، او ساعد قوى تتكيء عليه ٠ لاني يجب ان اذهب يوما ما بعيدا ، بعيدا جدا ٠ وبعد سيماع هذه التهديدات ، وما أن كان راميو يدير ظهره ، حتى كان فرلين يصاب بدوار ، ويقع فريسة لآلام مربعة تضعه في ظل ملكة الموت • ثم كان يلح على شريكه الصغير الى ان يحمله على التعهد بأنه لن يهجره • وكان هذا الاخير يأخذ على نفسه مثل هذه الالتزامات مئات المرات دون أن يفي بها ، تماما مثلما ان الاول لم يكن صادقا عندما كان يدعي انه قد فهم مزاج صاحبه ٠ لكن فرلين سرعان ما كان يطرد من ذهنه افكار الغيرة هذه ، ويروح يقنع نفسه بأن رامبو لــن مغادره لانه فتى غر ، شارد حالم ، يريد ان يعيش كالدائخ السكران ، رافضا التعامل مع المقائق الحسية المموسعة ، عاجزا عن العمل وشق طريقه في الحياة ، والتلاؤم مع ظروف الواقع

واحيانا كان فرلين يتناسى ويتجاهل هاوية الشقاء ، التي يتردى فيها ليحلم بأن رامبو سيجعله قويا وسعيدا • بأنهما

سيسافران سوية ، سيصطادان معا في الصحاري البعيدة ، وينامان في شوارع المدن المجهولة بفنوب خالية من الهم ، متحصيرة من كيل الصروابط المعائليسية ، متخفف ... ق مسن كسل الواجبات والاعباء الاجتماعية ٠ او انه سوف يستيقظ ذات صباح فيجــد ان الانظمة والقوانين ، إن العادات والتقاليد قد تغيرت يفضيل قدرة رامبو العجائبية ٠ ألم يصرح هذا الاخير بأنه يريد ان يغير العالم ؟ فطالما بقيت الامور على حالها ، فان فرلين سيظل ضحية شهوانيته وكسله ، ومجونه • ولا أمل ولا خلاص له الا في حدوث انقلاب جذري في سنة الكون ٠ لقد تالم كثيرا فهل يستطيع رامبو ان يقدم له حياة المغامرات الحافلة التي يصادفها المرء في الاحلام بمثابة تعريض له عما عاناه ؟ لا! انه يجهل كل شيء عن رامبو ، انه لا يملك اية معلومات عن ماضيه أو مستقبله، أنه لا يعرف أن كأن مؤمنا أو ملحداً • فهل يستجير بالله ويطلب منه أن يساعده على رفيقه الشيطان هذا ؟ ان من ينحدر الى قعر الهاوية لا يعود بمقدوره الصلاة ٠ لكن على افتراض أن رامبو قام يشرح له أحزانه ومسراته ، فهل هو مؤهل لان يفهمها ؟ أن الأول يتهجم على الثاني ، ويمضى ساعات في جرح احساسه وتحقير كل ما يعجب ليحمله على الخجل بعواطفه وذوقه والبكاء من المهانة والذل · وعندئذ كانت تثور ثائرة رامبو ، ويستنكر دموع فرلين ، الذي كان يبلغه احيانا : انك ستتسبب بموتى لفرط ما تذيقني من الوان العذاب، وهذا قدرنا جميعا نحن ذوو القلوب الرقيقة •

واحيانا كان البشر الجادون الرصينون المنغمسون في مجرى الامور العملية يبدون في عين رامبو دمى متحركة خيوطها ايدي العبث ، وتعصف بها رياح الهذيان ، فيروح يضحك ويضحك في قهقهات مرعبة وهو يرى الحياة مسحرة ينخدع بها بعض الناس ، ويأخذونها عن جد ، ويتراءى له العالم وهما خادعا ينطلي زيفه وبطلانه على السذج وحدهم ، الذين ينظر اليهم من خارج فيهزأ منهم في سره وهو يراهم مندمجين في مسرحية الحياة ، حيث يمثلون ادوارا هزلية ينفصل هو عنها ، ويتفرج عليها من بعيد فاضحا الالعوبة كلها ،

ثم كان رامبو يتبدل فجأة ويروح يعامل فرلين بود ، ويصبح اكثر عطفا من ام شابة ، واكثر رقة مسن شقيقة محبوبة ، لكنه متعب وقاتل حتى في لطفه وحنانه ، لو انه اقل وحشية لكسان في ذلك خلاصا لكليهمسا ، ان فرلين المجنون المسكين خاضع له ، واقع تحت سيطرته لا يستطيع منه فكاكا ، انه يحدس بأن رامبو لا بد ان يختفي في لحظة ما بطريقة لا مألوفة ، فهل سيكون اختفاؤه خروجا من الجحيم ومن حماة الرذيلة والشر ، وصعودا الى السماء محاطا بهالة من القداسة ، وايذانا بحصوله على الخلاص اخيرا ، ان فرلين ليتمنى له كل خير ، على كل حال ما اعجب هذه الرابطة الحميمة التي توثق بين قلبي هذين الشاعرين الضائين ، اللذين يبعث سلوكهما غير الطبيعي ، ومنهسج عليشهما المحير على الضحك والاستغراب ،

كما ان رامبو في قصيدة « متشردون » في «الاشراقات» يعبر ايضا عن تجريته مع فرلين ، ذلك الاخ السكين الثيسر للشفقة ، الذي امضى برفقته الكثير من الامسيات المريعة • انه لا يفهم هو نفسه طبيعة عاطفته نحو هذا الشقيق البكر ، والتي هي مزيج من المحبة والرثاء لمحاله والارادة الصادقة في انقاذه وتفهم وضعه ، بعد ان استغل ضعفه وآفته ، وتسبب في هلاكه ، وجره الى حياة التشرد والشقاء ٠ لقد كان فرلين يعتقد ان رامبو هو طفل برىء وقليل الحظ ٠ واذ كان يعرب عن بعض الهواجس الباعثة على القلق كان رامبو يجيبه هازئًا ، ويبتعد عنه نحو النافذة متابعا الاحلام التي تتوارد الى ذهنه تحت تأثير الافيون ، الذى لا يكاد ينتهى مفعوله اللذيذ ، الفظيع ، والسريع العطب ، حتى كان رامبو يتمدد على فراشه ، حيث سرعان ما كان فرلين يستيقظ من رقاده ، ومن كابوس يلقى فى روعه ان اسنانه متآكلة وعيونه مقتلعة ، ويسحب راميو من ذراعه الى الغرفة مولولا ، مقصحا عسن الحلم المزعج والسخيف الذي رآه • بينما اخذ هذا الاخير على عاتقه بكل اخلاص ان يحرر صديقه من كل العبوديات والضغوط الخارجية ، ويعيده الى حالة البراءة والطهارة ، الى دنيا البكارة والعفوية التي خلقت عليها الطبيعة الانسان، تلك الفطرة الاصلية التي يسعى رامبو الى العثور علي اسلوب لبلوغها ، والى التفتيش عن المكان الذي تستوطنه متشردا من اجل ذلك مع رفيقه يجوبان الدروب وينامان في الاقىية

فهو ذا راميو في فقرة من « جمل » في « الاشراقـات » يقول بأن فرلين رفيق فقير ، وطفل مريض ، لا مبال حيال بؤس العالم ومشاكله وتعقيداته ، ومصاعب وهموم صديقه رامبو ، الذي يرتاح لوجود انسان لا واقعى خيالى مثل فرلين الى قربه لانه بفوضويته وتهوره الجنونى ، بغفلته وانعــدام كل حس عملى فيه وبتجاهله للكارثة التي تحيق به ، انما ينجح في أن يلهي شريكه عن هذه المأساة ، وينقذه من اليأس الذي تحتمه كل وقائع حياته ٠ وفي فقرة اخرى من « جمل » يعلن رامبو انه قد انسى فرلين كل علاقاته الماضية ، وربطه اليه بوثاق محكم لا فكاك منه ، وسيخنقه بحبه ، ويتسبب في هلاكه ٠ اما في فقرة ثالثة من « جمل » فان الشاعر يهتف بأن الحب هو عيون تنظر بدهشة الى لغز الحياة المحيد ، ومشهد الكون المسحور الذي يسلب الالباب ، هو طفللن مخلصان هائمان على الشاطىء يحلمان بالسفر والمغامسرة ورؤية المجهول ، وهو بيت امن يسوده الهدوء والانسجام ، بعيش فيه كائنان متآلفان يغدقان الحنان والعطف المتبادل على بعضهما · بينما تعرف فقرة رابعة من « جمل » الحب بانه شعور بالاكتمال والاكتفاء ، بالطمانينة والخشوع ، بالثقة بالنفس والايمان بجمالها ، والقدرة على الاستغناء والاستقلال غن الآخرين • واخيرا تجاهر فقرة خامسة من « جمل ، بأن العالم لا يعبه بنا • أن أحدا لا يخاف منا أن كذا أقوياء ، أو يحفل بنا إذا عبسنا • إما إذا ابتسمنا فاننا أن تجد مــن يشاركنا مرحنا ، ويضمك لنكاتنا ٠ أن شرنا أو خيرنا أن **第** 

يؤثر على سير الاحداث ومجرى الامور · وكما ان العالم لا يهتم بنا ، كذلك علينا نحن بدورنا ان لا نكترث له ، وان لا نخضع لضغوطه وقوانينه ، لاصوله وتقاليده ، وان نمنعه من الحؤول بيننا وبين الاستجابة لدوافع الحب بحرية مطلقة ، فنضرب عرض الحائط بهزئه واستنكاره ، باعرافه وشكلياته لنطيع اهواء ونزوات قلبنا ·

ان الغرفة التي كان يقطنها فرلين ورامبو في باريس عام ١٨٧٢ لا تكاد تتسع لفوضى الثياب والاطعمة المنثورة في ارجائها • ولا تكاد جدرانها تكفى لحماية الشاعرين الصديقين من اقاويل الناس الذين يشجبون مسلكهما الغريب ، ويتدخلون في شؤونهما ، محاولين تعكر جو حياتهما ، ومن احكـــام المجتمع القاسية الذي يتخذ موقفا عدوانيا تجاههما ، ويشكل مصدرا للازعاج المتواصل لهما ، ويحيك ضدهما مؤامراته اللامجدية سعيا للتفريق بينهما ٠ ان العنكبوت يعشش فـــى زوايا هذه الغرفة ، وحتى بين حنايا الخزائن ويبقى هناك • لان شاغليها لا يقومان قط بترتيبها وتنظيفها ولانهما غالبا ما يتغيبان عنها دون ان يكون عندهما اعمال ضرورية وجديـة تقتضى ذلك ، بل لمجرد التشرد والتسكع في الخارج ٠ ان الرياح غالبا ما تقتمم هذه الغرفة الحقيرة اثناء انصراف ساكنيها عنها ، وحتى مياه المطر تتسرب اليها وتتجمع حول سريرها ١٠ن الصديقين بعد ان يمضيا فيها ليلة مهتوءة تنتهي السكرة ويحين دورهما كي يدفعا غاليا ثمن المتعة التى ذاقاها ، وكي يشبعا ازعاجات ومضايقات وخاصة من قبيل

ماتيلد موتيه زوجة فرلين · نعم لقد كانا يعرفان السعادة الحقيقية ان لم يأت انذار من العالم الخارجي يعكر عليهما صعفوهما · نعم لقد كانت اشعة القمر الحالمة الناعسة البيضاء تحيط نافذة غرفتهما بهالتها السحرية ، ان لم يلتمع البرق على زجاجها كطلقة بندقية بعد الغسق ·

ـ « ۰۰۰ معي انا وحدي تستطيع ان تكون حرا ۰۰۰ »

كتب رامبو الى فرلين في تموز عام ١٨٧٧ ، مع انه ، في نهاية « فصل في الجحيم » يطلب مساعدة ، يتوق الى يد صماحب تمتد اليه • لكن هل الصداقة ممكنة ؟ ألم يختبر مرارتها واستحالة اقامة اية علاقة مخلصة بين انسان وانسان؟ ألم يفتضح اوهام الحب الكاذبة وزيف هذه الرابطة المزعومة المتي تشد بين كائنين ، والتي هي اوهى من خيوط العنكبوت؟ ألم يكتشف العزلة المطلقة التي حكم عليه بها ، والمنفى المؤبد الذي هو مسجون فيه ؟ ألم يتبين له أنه محصور ضمن جدران ذاته ؟ لكن هنا في هذه الفسحة الحميمة الضيقة فقط سيكتب له اكتشاف الحقيقة ، وامتلاكها ، والتعبير عنها •

ان بشاعات هذا العالم تجرح الانسان المثالي في صميم قلبه ، فيروح بملء كيانه يبحث عن الخلاص • لكن اين عساه يجده ؟ اعند المراة ؟ انها ليست « شقيقة الرافة » المنشودة • انها لا تستطيع ان تساعده ، انها بالاحرى تطلب العون منه • انها عاجزة عن العطاء ، مقطورة على الاخذ • اعند الفن او المعدالة ؟ اعند العلم او الطبيعة ؟ كل شيء يخذله والعزلة

المخيفة هي قدرة الوحيد • فلئن فكر بالاهداف السامية والآحلام الجميلة ، بالنزهات الرائعة والحقائق الخالدة • فانه في اعماق روحه وبكل فلذة من اعضائه المريضة انما يتوق الى الخلاص النهائي ، الى « شقيقة الرافة » الحقيقية : الموت •

لقد وعى راميو كل تناقضات الوجود، ولا معقولية العلم٠ لقد ادرك اننا نفني وتستنفد ايامنا دون انقطاع ٠ الثمــار تقطف ، الازهار تذبل ، وفي اليقظة كما في المنام ، في السراء كما في الضراء ، لا يكف نهر عمرنا دقيقة واحدة عـن الجريان • فالانسان اشبه بمركب شراعي يغرق حتى قبل ان يتاح له أن ينشر قلاعه ، ويجهض مشاريعه دون أن يتمكن من تحقيق اى منها كما كان يحلم • انه يفشبل منــــ خطواته الاولى • أن رامبو لا يؤمن بالحب لأن العاشق أثاني يريد استغلال عشيقته لمتعته الخاصة • انه لا يقيم رزنا لمشاعرها ولا يستهويه فيها سوى لذته الشخصية ٠ كما انه لا يثـق بالصداقة لانها لا تستطيع ان تتنزه عن الاثرة وحب الذات ، وان تقوم على تقهم كل من الرقيقين لنفسية الآخر ومراعاة احساسه • أن الحب والصداقة لا بدومان ، أنهما خدعتان • كما أنه لا يوجد عنصر في هذه الحياة يظل ثابتا على حاله • فاننا سرعان ما تحتقر ما كنا نقدس من قبل ، ونكره ما كنا نعبده سابقا ، وتحزن لما كان يقرحنا بالامس • قما اسخف اؤلئك الذين يأخذون الامور عن جد ، ويعتقدون بالقيم المطلقة، ويعتزون بشرفهم وجاههم جاهلين ان كرامتهم ومكانتهم قد

تزولان بطرفة عين ٠

ان جمال المراة مكون من مادة قابلة للتحليل والفساد و ان اعضاء الجسم اذا تأملناها بما هي خلايا من لحيم ودم خاضعة للتلف ، لاصبحت مثيرة للقرف و ان اجمل حسناء اذا تمعنا في انحاء جسمها بما هو بؤرة للفناء لاصبنا بالاشمئزاز : العنق العبل ، عظام الرقبة الثخينة النافرة ، الظهر المنحني الذي يتقوس ويستقيم ، بطة الرجل ، الشحم المتكاثف تحت الجلد ، القلب الاحمر و عندما نتفحص كلا من هذه الاجزاء على حدة ، ونفكر بوظائفها الحيوانية يخيل الينا اننا نشم رائحة كريهة تنبعث منها ، انها قبيحة منفرة بشكل مخيف ، انها عورات وشوهات تحتاج الى عدسة مكبرة كي تظهر و

الحب وهم تخلقه فينا بعض اللحظ الشاعرية المعابرة: جولة تحت سماء عاد اليها صحوها بعد زخة من المطر • نزهة تحت اشجار الربيع المزهرة نرنو اثناءها الى سرب من الفتيات السائرات امامنا ، او مشوار تحت ضوء القمر نصادف خلاله بعض الصبايا في طريقنا • وان رامبو ليسخر الان من كل مغامرات الهوى التي سبق له ان عرفها ، ويكتشف انها لم تكن سوى مجرد اضاليل • فلطالما خيل اليه في مثل هذه السورات الوجدانية انه شاعر ، وهو يغضب على نفسه الآن لانه استسلم لميوعة عاطفية من هذا النوع ، وانخدع بخزعبلات مضحكة من هذا القبيل تدغدغ الغرور ، وانخدع بالمخيلة ، وتضفي على من يقع ضحية لها عظمة كاذبة

وامجادا زائفة • ثم ها هو يصف كل الغثاثات التي ترافق عملية الحب : رائحة الشعر ، الخصلات التي تدخل الفم ، اللعاب الذي يسيل على النهد المدور ، العضات واللطمات التي تترك اثارها على الصدر العارى • نعم أنه ليتقزز الآن من صراعات الهوى وكل هذه الفورات الانفعاليــة الرخيصة التي انطلت عليه بدعتها لفترة ما ، لا سيما عندما يفكر مان هؤلاء الفتيات اللواتي وقع في غرامهن ، وتراءين له في لحظة آنية اشبه بحوريات سـاحرات سيتقدمن في السن ، ويصبحن يوما ما عجائز شمطاوات يعرجن ويزحفن بتثاقل٠ فيتعجب ، نادما جانقا على نفسه ، كيف انه تعلق وتغزل بمثل هذه المسوخ المشوهة ، والكتل من الشحم واللحم التي تنخر فيها سبوسة البلى فتتفسخ وتتعفن مع الوقت ، هذه الجثث المنتنة التي سيؤول مصيرها في النهاية الى نفايا مهملة في الزوايا ، أو الى راهبات هرمات يخدمن في أحد الأديرة بذل وخنوع ، أو الى ربات بيوت مسنات يعشقن كل تفاهة الحياة البورجوازية البليدة الخالية من الشعر •

## ٥ ـ الابدية المستعادة

« ليس عنده شيء آخر يكشفه سوى انه عثر على الابدية ، ليس عنده شيء آخر يكشفه سوى اننا لسنا في العالم » •

## بول كلوديل

لقد رفض رامبو كل معطيات الحياة ما عدا امرين: الطفولة والطبيعة ، اللذين يندمجان معا ليؤلفا جنة خضراء ، ما انفك الشاعر يحن اليها ، بنوع ان كل مجهود عمره لم يكن الا السعي للعثور على بديل ومعادل لهذا الفردوس الضائع ، انه يعشق الارض بشهوانية ، ويجني عسل قصائده مـن مروجها الزاهرة ، ان ابسط الوقائع الحسية تغذي شعره ، فالمادة هي منطلق الى الروح ، والفن هو ما تقدمه لنا حواسنا مختلطة ممتزجة بعضها ، حيث اللمس يطغى على الرؤية ، والشم على السمع ،

ان سر الطرافة والابتكار في نظرة رامبو الى الطبيعة هو في انه لا يصفها بصورة سكونية ، في انه لا يراها وهو واقف أو قاعد ، لكنه يبث فيها الحياة ، ويفاجؤها وهرم متشرد أو تائه أبان جولاته ورحلاته وهروباته المتراصلة ،

او يوحي بها في فيض من الافعال والعبارات النابضة بالحركة • اذ انه عاش قريبا منها ، نام في الهواء الطلق على دروبها ، واستلقى على هضابها ، قرب خمائلها ، وعند اطراف غاباتها •

انه في احدى قصائده المبكرة « نائم السوادي » ، يصور لنا من جهة جمال الطبيعة وسكينتها : الوادي الاخضر المشع بالاضواء ، الجدول الرقراق ، قطرات الندى ، الجبل الاشم ، الجرجير الازرق ، والورود الشذية ، ومن الجهة الاخرى فظائع الحرب واهوالها : البشاعسة والضراوة والوحشية وفساد الانسان الذي لا يزال ذئبا لاخيه الانسان .

لقد كان مركب رامبو السكران اثناء طفراته المغامرة وهروباته الهوجاء ، يجد الطبيعة تفتح له صدرها الرحب ، وتبارك حماساته المتوثبة ، فيروح يهيم في جنباتها ، متخففا من كل اعبائه وهمومه ، سعيدا ، مستسلما بين احضائها ، غير هياب او خائف ، مقدما على اعنف المجازفات ، مرتادا المجاهل والمخاطر ، غير آبه للتحذيرات والتنبيهات التي تحاول ان تنهاه عن ارتيادها و وهكذا كان يشرد اياما بطولها دون مأوى ولا ماكل او امان ، غير آسف على العالم القديم الذي هجره ، وعلى الاناس التافهين الصغار الذين غادرهم ، غير مبال بنظرات التقريع واللوم والوعيد والشماتة التي يشيعونه بها ولقد كان يختبر متعة حسية فائقة للوصف اثناء احتكاكه بالطبيعة ، التي كان يقرن بذهنه دائما بينها وبين اية فكرة عن الفرح ،

قال ارنست دلاهاي لرامبو فيما كانا يتنزهان معا في اوائل الربيع: ان عصر الديمقراطية والعلم والمساواة سيقود الى التفاهة ، وانه لن يعود هناك فن ولا جمال ولا عظمة ، فما كان من الشاعر الا ان قطف زهرة عن حافة الدرب واجاب صديقه: انظر الى هذه الوردة! اين تستطيع ان تشتري تحفة مشغولة فاخرة تضاهيها بهاء ومهارة صنع ، عندما ستزول كل المؤسسات الاجتماعية ، فان الطبيعة ستظل تقدم لنا بتنوع مذهل ملايين الجواهر ،

ان رامبو المتنزه على ضفاف نهر مجهول ، ينساب بين الوهاد الغريبة ترافق هديره رفيف اجنحة الملائكة ، ونعيب مئات الغربان ـ التي يحب ان يتأملها وهي تحلق فوق البراري الباردة والاكواخ المنهارة ، بعد صممت اجراس المساء كجيش غامض يرسل اصواتا وحشية حادة فوق ساحات الوغلى المزروعة بجثث قتلى المعارك الغابليرة ـ يمتلىء بالخيالات والاحلام : سفرة في الزمان والمكان نحو بلاد قصية واجيال سحيقة القدم ، زيارة حصون منيعة وحدائق غناء ، اكتشاف اسرار مغرية ، تصور قصص غرام ملتهبة وحكايات مثيرة حول مغامرة فرسان تائهين ، والاستمتاع بطراوة الهواء اللذيذ المنعش ، ان السائر على ضفاف هذا النهر ، تنتفخ رئتاه برياح البطولة والشجاعة ، ويمضي قدما بحماس ،

يصف رامبو في احدى « اشراقاته » « عيد شتاء » شلالات المطرحين تهدر حول غرفته طارقة زجاج نافذتها ،

داوية على سقفها ، الرعد حين يقصف ، والبرق حين يلتمع في السماء كأسهم نارية حمراء بلون المغيب وسط نشيش المياه في الحدائق والمعرات المجاورة · فتستيقظ غريزته الجنسية ، ويشعر بحاجة الى دفء الانثى وحرارة جسدها ، هي القادرة وحدها على اشباع جوعه المهاصر الى الاحسلام والعطف · ويتوق الى مزيد من المطر وقد اخذته موجة من الحنان ، وبعث فيه ذلك الكائن الذي يحب الشتاء ، ويتمنى ان يغمر العالم الطوفان ، او ان يسد الثلج كل المنافذ ، ليبقى هو قرب المدفة مقطوعا في غرفته عن المحيط الخارجي ، ويعصف به الحنين الى السفر والرحيل نحو قارات بعيدة واجواء اسطورية يرى فيها العجائب والغرائب .

وفي قصيدة اخرى عنوانها « دمعة » يصور لنا رامبو نفسه وهو يشرب من نبعة ماء في دغلل محاط باشجار البندق لا تؤمه العصافير ولا القطعان ولا القرويات ، ذات بعد ظهر مغمور بالضباب تمازج جوه رطوبة مخضوضرة ، انه يعاني من الضجر والتفاهة بين هذه الشجيرات ، فوق هذا السندس الذي لا تزهر عليه اي وردة ، وتحت هذه السماء الملبدة بالغيوم التي تنذر بالعاصفة ، وفيما هو حزين على هذه الحال اذا بالرعد يدوي فجأة وينطلق الاعصار فيغير وجه السماء حتى المساء ، ويتحول المشهد على مسرح قلب رامبو لصالح الفرح ، وها هو يرى إقطارا مجهولة ، وبحيرات ، واسماكا نادرة وقناطر محطات ينطلق منها في الليالي السنية ، مسافرا الى مدن جميلة طالما حلم بها ، انه اشبه بصياد على

الشاطىء ينتظر رزقه والكنز ذاهلا مخطوفا عن نفسه ، مرتويا من اكسير سماوي يعفيه من كل اشرية الارض ·

وهكذا يمر رامبو في فقرة من احدى « الاشراقات » : « جمل » في نشوة جمالية وهو يتأمل الضباب المتصاعد من الستنقع فيخيل اليه ان ثمة ساحرة من بنات الجن ستظهر في هذا الغسق الابيض ، وان ثمة خمائل من البنفسج تزهـــر امامه .

وهكذا تعلن قصيدة « ميشيل وكريستين » : اذا مسا
غادرت الشمس شواطىء الفضاء ، واستحالت الى كلب اسود
يكفهر معطفه شيئا فشيئا ، ويهرب من وجه الطوفان ، ومن
ساعة البروق المتفوقة، واعتمت الطرقات واشجار الصفصاف،
وراح الاعصار يرمي بأول قطراته في الباحة ، اذا ما هربت
قطعان الغيوم كجنود شقر يحرسون الجسور المنيعة والادغال
الهزيلة ، ويهبطون الى عزلة افضل ، سابحين في الكبريت
والظلام ، وارتدت السهول والصحارى والمروج والآفاق لباس
العاصفة الاحمر ، فان خيال الشاعر يسافر بحثا عن سماوات
الجليد القانية تحت السحب الالهية التسي تركض وتطير ،
ويهاجر الى سهوب اطول من القطارات ، ان همومه ومخاوفه
تتبخر في هذا الاصيل العاصف المخيم بخشوع ديني فوق
العالم القديم ، الذي تهيم فيه الوف من القبائل الرحل ، وتخب
الفرسان على احصنتهم الشاحبة معلقين حبالهم الحمرة في
السماوات السوداء ، وترن الحصى تحت حوافر هذا الوكب

البطولي الظافر · وبتأثير من الحالة النفسية الجيدة التي نقله اليها هذا التحول المناخي ، وقبل ان تنتهي هذه النشوة المسحورة ، وهذا الامتياز غير المتوقع ، ها أن فيضا من الاحلام والاماني تولد في خاطر الشاعر ، فيتساءل ان كانت ستتاح لمه الفرصة كي يرى الغابة الصفراء والوادي المشرق والوطن العزيز ، كي يقابل الزوجة الوفية الجميلة والرجل القوي وكي يعرف الامن والسلام ·

وقى احدى « الاشراقات » وتدعى « عمال » يصور رامبو صباحا دافئا في عز شباط ، حين يذكره هذا الطقس الذي يحل في غير اوانه بتشرده وفقره المدقع وبؤسه التام ٠ وان منظره وهو يمشي مع رفيقه فرلين ، الذي يرتدى ثيابا رثة عتيقة من العهد الفائت ، لاكثر كآبة من مسيرة مأتمية • انهما يتجولان في ضواحي المدينة ( ربما لندن ) تحت سماء ملبدة بالغيوم ، فتهيج الرياح الجنوبية الحارة الخانقة اشجان رامبو ، تفطنه بخيبة آماله ، وجفاف روحه • بينما لا يتضايق فرلين من هذا الجو الحزين الى هذه الدرجة ، لانه بطبيعته اللاواقعية ومزاجه الخيالي يتعامى عن التعاسة المحيطة به من كل جهة انه لا يرى في البركة الآسنة الباقية من فيضانات الشهر الماضى ظلالا مشؤومة تنعكس على الصفحة الوسخة ، كما هو مفترض أن يفعل • بل يوحى له ركود المياه باسماك وهمية تسبح في الاعماق • أن المدينة بدخان مصانعها وضجتها الصاخبة تلاحقهما حتى هــنه الدرب النائية ٠ فيتسحسر رامبسو علسني ذلسك العالسم الاخسر ، علسى الريسف الذي يسكنسه انساس محظوظون يستمتعون بنعمة السماء الصافية ، التي لا يعكرها عبق المحروقات وبركة الاشجار الخضراء والظلال الرحيمة ، ان هذا الانقلاب المناخي المفاجىء ليلفت رامبو السي بعض الوقائع المريرة من طفولته ، الى نوبات الياس التي كانت تتنابه احيانا في الصيف ، الى كميات من القوة والحكمة يتحسر لان القدر حرمه الاستفادة منها ، لا ، لقد قرر الرحيل ، فهو يرفض تمضية فصل الصحو في هذا البلد البخيل المجحف الذي لن يكون فيه هو وفرلين سوى « خطيبين يتيمين» ، انه يعز عليه ان يبقى مع شخص اثير الى قلبه في هذا المناخ الكالح ، الذي انضب فيه كل معين للحب ، فتحجرت عواطفه، واصيبت ملكاته الابداعية بالعقم ،

عندما تعبت الريح بالزهور والاعشاب في شهر نيسان، فان حالات قديمة من السعادة والطهارة تطل براسها وامقة الى الشرب من هذا الاكسير السماوي الذي يسكبه لها هذا الطقس المحير • فالضباب الذي ينتشر دائما على منوال واحد ، لا يحوي على شيء من الاشراق والبهجة ، بينما ترتاح النفس الى اللحظات اللامالوفة ، والمراحل الانتقالية ، والاجواء التي لا هي بالحارة ولا الباردة •

ان رامبو يحب ان يذهب مع قدوم الربيع ، حين تكتسي الارض بالبراعم ، وتتعلق الاوراق الزاهية على الاغصان كالاجراس ، ليقطف الازهار ويجني الاثمار المتالكة على

الافنان كالاغانى الروحية · انه يخرج جذلا ويكاد من فرط الفرح ان يتمرمغ على العشب ، عندما يخترق اول شعاع من نور الربيع ضلوعه ، ويضبح الدم الفتى في عروقه ، حين يتأمل الدوالي وقد اينعت من جديد ، والسماء وقد عادت جميلة كالملاك ، والاثير والريح وهما يتحدان متعانقين ٠ ان الحياة مليئة ، عادة بالضجر والازعاج • لكنه الآن يتخلى عن همومه ويود أن يربط عجلته بدولاب الصيف السعيد الحظ، متناسيا وحدته وتفاهته لكي يغني في الطبيعة وجدا وهياما ٠ انه يحسد الرعاة الذين يغارون لا شك من اهل المدن ، ولا يلقون على الريف تلك النظرة الشاعرية التي يخصه بهسا رامبو ٠ انه يعشق دورة الفصول ، ويستسلم لسحرها الاخاذ بكل كيانه منتظرا منها وحدها ان تقدم له الخلاص ، وتروى كل ظمئه • وتشبع كل جوعه ، فلا خدعة من هذا العالم تنطلي عليه • في مثل هذه اللحظات المباركة يصبح المرء مهيا لقبول الحياة كما هي ، والرضى بكل امور هذه الدنيا • لكن راميو يرفض ذلك ، ويريد ان يسلك درب الحرية مهما اعترضه من عقبات ولاقاه على جنباتها من حظ عاثر وعذاب مرير ٠ انه يصر على المضى في مغامرته الهوجاء الى آخر الرحلة مهما كان الثمن • الحرية لعنة لكنه يباركها ، وعسب مرهسق يتحمله عن طيب خاطر • انها قدره وقسمته ، ولن يتخليبي عنها مهما بلغت التضحيات •

ولقد عبر رامبو عن احساساته لدى عودة الربيع نبي الله « الاشراقات » « بعد الطوفان » : ما ان عاد الربيع

وانتهى طوفان المطر ، حتى بعث الحيوان والنبات من هجعته الطويلة ، وهب نافضا عنه وسن الشتاء وخيوط العنكبوت التي نسجتها حوله الطبيعة خسلال شهور مديدة • وراحت احجار كريمة تسفر عن كنوزها المكنونة ، وورود ميرعمة تتفتح وتتطلع حولها بدهشة وفضول وفي الشارع الملطخ ببقايا الامطار والوحول والثلوج الذائبة ، ها هم ينصبون اخواخ البيع ، وها هم ينزلون القوارب الى البحسر العالـــى الموج الهادىء اخيرا بعد طول اصطخاب بخفية وجمال ، وكانهم رسوم اشخىاص في صورة مسحورة ١ المباغي ، المسالخ ، اماكن اللهو ، تضج بالحركة والحيوية • فأشعة الشمس تبث دما نضرا في العروق وتهيج الغرائز ٠ بينما تغادر الحيوانات جحورها ، وتتراكم فناجين القهوة وكؤوس الكحول في المقاهي • وفي البيت ، الذي ما امحت بعد اثار خيوط المطر عن زجاجه ، ها ان الاولاد يخلعون عنهم ثياب الكآبة التي كانوا متشحين بها ، ويتأملون بانخطاف وفرح المشاهد الفاتنة التي تتوالى امام ناظرهم • الابواب تصفق • الناس تخرج • القبضات تلوح ، تحت زخة الربيع الفجائية ، ماتجاه دوارات الطقس وتماثيل الديكة على الابراج التميى تسجل سرعة تيار الريح ، مطالبة بالصحو • ويرق الهواء عازفا الحانه برفق وهدوء مبشرا بالربيع موعد الفصح والعنصرة ، حين ترتدي الطبيعة العسدراء ثوب العفاف والطهارة ، وتحيي على مذابحها الف قداس للجمال ، حين تستيقظ في الانسان روح المغامرة والرغبسة في السفس ،

والقابلية اللامتناهية على الدهشة ، وحين يطلع القمر على القاع عواء الثعالب السارحة في براري الصعتر ، ويغني الرعاة اناشيد السعادة في المروج المزهرة ، ويتضوع البنفسيج في الحدائق المبرعمة ، حيث تعلن النعمة والسحر عن حلول موسم الدفء والخير ، لكن بعد الفرحة الاولى بقدوم الربيع يسود الضجر والتعاسة ثانية ، وتأخذ الارض بالانغلاق على اسرارها والانكفاء على ذاتها كما من قبل ، حتى ليتمنى رامبولو تعود المياه الى التفجر في البرك والزيد الى التعالي فوق الجسر والضباب الى الصعود فوق الغابات والبرق والرعد الى الوميض ، ولو يغمر الطوفان العالم من جديد ،

لقد كتب رامبو الى اهله من عدن يتمنى لهم صيفا طويلا يدوم خمسين عاما ، ويهنئهم لانهم حصلوا على صيف جميل هو بمثابة تعويض عن قساوة الشتاء ، وهو يصف في احدى فقرات « جمل » في « الاشراقات » يوما في عز تموز لكن سماءه مع ذلك عابسة ملبدة بالغيوم ، وجوه كالمحت مكفهر ، وهواءه مشبع بطعم الرماد • حتى لتنبعث رائحة الحطب من المدفاة التي اضطروا بسبب رداءة الطقس غير المنتظر ، الى استعمالها في غير اوانها • وحتى لتتعطل النزهات في الهواء الطلق ، وتتبلل الورود بالمطر ، الدي يسمع خرير خيوطه الرقيقة النادرة في اقنية الحقول • لم يعد ينقص الا الهدايا وضوع البخور كي نشعر بانفسنا في عيد الميلاد وراس السنة اي في قلب الشتاء •

في اخر « فصل في الجحيم » يتساءل رامبو : ها هو

الخريف قد حل منذ الآن • لكن لماذا عساه يأسف يا ترى على افول الشمس ، وانصرام ايام الصحو طالما انه قد نذر نفسه لكتابة الشعر ، واكتشاف شعاع سماوى يغنيه عن نور الارض • وطالما أنه قد أنسحب من العالم الواقعي وحياة البشر العاديين ، الذين يفرحون ويحزنون على حلول وانقضاء الفصول ؟ ويجيب بأن مرد ذلك هو ان الخريف يعنى بالنسبة له موسم الشقاء ٠ انه قارب يشق الضباب متجها نحو مرفأ البؤس ، تلك المدينة الكبيرة ذات السماء الملطخة بالنسار والوحل ، تلك الحشرة مصاصة الدم التي تتغذى بقطرات ملايين البشر ، وتميتهم لكى لا تلبث ان تنصب نفسها ديانا عليهم • ان الخريف يذكره بالاسمال البالية ، بفتائت الخبز الباسبة الميللة بالماء، بالسكر والعريدة، بمغامرات الحب المشينة المثيرة للقرف التي تترك في داخله جروحا لا تندمل ١ انــه يستثير في باله صورا من تشدرده قذرا مريضا ، وعدن تعاسته وغربته الموحشة • لكنه يكره الشتاء ايضا لانه فصل الرخاء والرفاهية على حد قوله • وما عرفه من السعادة في هذه الحياة يقتصر على بعض التماعات خاطفة ، واشراقات مفاجئة قد تنتج عن رؤيته لبعض قطع من الغيــوم البيضاء تسبح في ذرقة السماء الصافية ، او ذؤابات الفجر تشع بالرانها الباهرة المتعددة في الريح الهادئة • في مثل هذه اللحظات كان يمتلىء بالحماس اللانهائي ويفيض قلبه بالشعر، وتملكه قدرة على الخلق فائقة للطبيعة ٠

اذا كان رامبو حساسا جدا كما راينا لدورة الفصول ،

فانه لا يقل تأثرا بايام الاسبوع • فها هو في قصيدة من « الاشراقات » « صبأ - ١ - الاحد » يصف حالته النفسية ذات نهار احد راح يحاول فيه عبثا ارغام ذاته على العمل وكد الذهن وبذل المجهود • ثمة جو من الضجر والكابة والوجوم يسود غرفته ، وفيض من الذكريات يتدافع الى راسه، فيتحسر على فترة الطفولة والصبا الباكر ، حين كان الالهام يستجيب له بعفوية ودون عناء ، حين كانت ملكاته الابداعية يقظ ـــة مشحوذة الى اقصى درجة ٠ اما حاليا ، اما في يوم الاحد هذا ، اما وسط هذا العالم الآلى الحديث ، الـــذي غيرت الصناعة معالمه ، واخترقه « الطاحون الفحمى » من طرف الى طرف ، وراحت وسائل المواصلات تشق طريقها عبر كثافة مدينته ، فليس امامه سوى الفراغ والوحشة ، سوى الاسي والوحدة • حتى ليتوق من اعماق انسحاقه وياسه القاتل الى انفجار ، الى كارثة تنقذه من وضعه الآسن ، الى سكرة من كحول قوية تنسيه بؤس حاله ، الى صدمة ، الى جريمة ، الى جرح عميق يخرجه من الفتور والبلادة والموت الروحى ٠ لكأنه طفل متشرد مقطوع في هذه الدنيا ، عاجز عن الكفاح في معتركها ، وتحصيل حقوقه وسط ذئاب غابتها المفترسة ، يخنق عن قهر وتخاذل التجاديف واللعنات التي تتعالى الى شفاهه ، ويهيم وحده على درب الحياة الوعر ، وفي ليلها الحالك الحزين • لكن يجب عليه أن يواصل الداب ، ويواظب على كتابة الشعر ، رغم الضجة الصاخبة العدائية الصادرة عن العالم الخارجي ، والتي تحاول أن تخنق فيه كل تطلع روحي ، كل طموح فكرى ، وكل عاطفة جمالية • كما ان رامبو يملك حساسية مرهفة تجاه ساعسات النهار وهو يصف لصديقه وابن منطقته ارنست دلاهاي جمال الاستيقاظ عند الفجر في باريس ، حين تزقزق العصافير على الاشجار ، وتظهر عنابر المرسة الصامتة امامه ، وتدوي طرطقة العجلات الاولى على الطريق وان شروق الشمس غبطة خاطفة لا تدوم اطول من صياح الديك ، تلقي اثناءها زقزقة العصافير ليل الاجتهاد والعمل في غياهب الماضي ، وتفسح المجال لآفاق المستقبل ، حيث يستطيع اي الحتمال ان يحدث ، وتزول خلالها استمرارية الديمومة لتخلي الساحة لحظة تجل عن الوصف ، وتشبه الابدية ، تصالح الانا مع العالم في نوع من الوجود المشترك ، وتخلق فينا رغبة تصبو الى الغد ، وراحة قلب يغمره الآن الحالي بكل ما يريد و انها موعد ساحر لا يعبر عنه ، كان رامبو يؤخذ ما يريد وهو يكتب لمراسله من العاصمة الفرنسية قائلا :

س « • • • ان اول فجر في الصيف ، واماسي كانون الاول • هذا هو ما سحرنى دائما هنا • • • »

انه يعطي افضلية لهذين الوقتين المتناقضين من السنة • لكن الفترة من النهار الاثيرة عنده هي الفجر ، لانها لحظة البداية المطلقة ، والولادة الجديدة • انها مرحلة انتقاليــة حائرة بين الليل الذي انتهى ، والنهار الذي لم يأخذ مجراه بعد ، تفجر في النفس شعورا بالفرح والقوة ، بالوجــود والامتلاء • انها نقطة اتصال ونقطة انقطاع في ذات الحين • ان سر عذوبتها ونضارتها هو انها عهد من النسيان التام •

ورامبو لا يمل من وصفها في قصائده • فهي راقصة ستتلاشى مَع الاشعة الاولى كالورود السريعة العطب، وستخلي الساحة امام الاتساع الرائع للمدينة المزدهرة التي نحس بلهائها ، وهي حدث جميل جليل ومفيد في آن معا ، اذ انها شرارة ضرورية لانبئاق الحياة ، والشروع في مباشرة اي نشاط ، انها ومضة من الطهر تمحو كل آثام الليل •

ان الفجر هو موضوع قصيدة « فكر الصباح الطيبة ، حيث يصف رامبو الساعة الرابعة من بعد منتصف ليلل الصيف ، فيما لا يكون العشاق قد استيقظوا بعد من ليلسة الغرام ، وفيما يكون البناؤن بقمصانهم التحتانية مبادريسن الى التوجه نحو مركز عملهم بكل نشاط وحيوية تحت الشفق المضرج بالدم ، انهم يشيدون المستقبل الجديد بسواعدهم القوية ، انهم يرصفون حجارة مدينة الغد بزنودهم المفتولة ، انهم يرصفون حجارة مدينة الغد بزنودهم المفتولة ، يغطون بالنوم ، وان رامبو ليتعاطف مع هؤلاء الكادحين في يغطون بالنوم ، وان رامبو ليتعاطف مع هؤلاء الكادحين في الجميع ، ويحلم لهم بماء زلال يروي عطشهم ، وببحر هادىء يتبردون فيه ويغسلون عرقهم عند الظهيرة ، ويتمنى ان لا تكون الحياة ظالمة معهم اكثر مما ينبغي ، فتأخذ من المترفين السعداء ، اصحاب الامتيازات ، وتعطيهم هم المحرومين ،

كما ان « فجر » هو عنوان احدى اجمدل قصائد « الاشراقات » ، حيث يقول رامبو :

## ـ د لقد عانقت فجر الصيف ٠٠٠ »

نعم لقد تذوق رامبو كثيرا جمال الصباحات المشرقة ، حين كان يستيقظ باكرا ، فيجد ، في هذه اللحظة المسحورة ، ان البيوت هي قصور نائمة لا تصدر عنها اية نامة او حركة ، ان جمود الموت يخيم على المياه ، وان فرق الظلال لا تزال تحتل طريق الغابة ، عندئذ كان يمشي جذلا ، متنشقا بعدوية طراوة الهواء ، مستقبلا بنشوة هبات النسيم الناعمة على وجهه ، ورفيف اجنحة الطيور التي تشق الفضاء باجنحتها ، سابحة فوق راسمه بسكون ، ونفحات الالهام الذي يعثر حوله على الف جوهرة وجوهرة تنظر اليه باغراء ، مقدمة له نفسها ، لا تطلب منه سوى ان يمد يده ليلتقطها ، ويتلقى عطية الشعر وهبة القول ، ففي الدرب العابق بالنور الباهر المنعش ها ان :

### \_ « ۰۰۰ زهرة تقول لى اسمها ۰۰۰ »

ففي هذه الهنيهة المباركة تنفلق امام عين الشاعر القشرة التي كانت تحجب عنه جوهر الاشياء ، التي تكشف له عن سرها ، وتمنحه حقيقتها متعرية امامه ، فتروح الكلمات تتصاعد الى شفاهه مسمية الاشياء كما هي في حقيقتها انه يرحب بكل ما يقع بصره عليه ، ويهلل له ، ويجد فيه مادة صالحة لقصيدة • واذ تسرب اشعة الفجر من خلال اشجار الصنوبر ، التي تبزغ الشمس من وراء قممها الفضية، يروح الشاعر يرفع الحجب عن وجه الجمال نقابا نقابا ،

مجذفا بيديه في الممر من فرط النشوة والحماس ، مذيعا في السهل سر قدوم الشمس على الديك ، الذي يأخذ بالصياح مبشرا بوصول الملك وشروق عهده ، مطاردا القرص البازخ الذي يهرب امامه في المدينة ويختفي بين قباب الكنائس والمباني ، على ارصفة المرمر ، وفي اعلى الطلعة قرب اشبجار الفار ، واخيرا يشهد الشاعر في الغسابة تحقق الشروق الفعلي ، ويتلقى سطوع الاشعة المحيية التي يمتصها بكل جارحة من جوارحه ، يحتضنها ، يعانقها ، يضمها الى قلبه بوجد ، ولا يستيقظ من سكرته وحميته الا عندما يتجاوز النهار مرحلة الصباح ،

فالظهيرة مرحلة انتقالية بين صحوة الفجر الذي دالت دولته ، وبين ضجر بعد الظهر الخالي من الامل · انها تعلن افول الوجه المسحور للحياة ، التي يتباطأ ايقاعها عندئذ ، ويتوقف عن الجريان ·

وهو ذا رامبو في قصيدة اخرى من « الاشراقات » :
« آثار عجلات » يستوحي ايضا فجــر الصيف : الاوراق
تستيقظ مرتعشة ، البخار يتصاعد ، الضجة تتعالى في زاوية
الحديقة ، خميلة البنفسج تعكس ظلها على الدرب ، الذي تترك
عليه عجلات العربات آثار مرورها انها نشوة صافية واشراقة
روحية مباركة يخيل لرامبو اثناءها ان موكبا مسحورا يمر
بعجائبه وغرائبه امامه هو قافلة السيرك المتجولة هذه التي
تعبر على مقربة منه بعرباتها المحملة باشرعة وحيوانات من

الخشب المذهب ، بالواح واطارات مزخرفة ، السائرة كلها على ايقاع خبب عشرين حصانا مبقعا ، فيتسارع تيار الحياة التي تفقد من ثقالتها ورصانتها ، من جهامتها وجديتها ، وتصبح مسرحية مسحورة تتوالى وسط جو مدهش ، وتعمر بمخلوقات زاهية منتعشة محاطة بهالة نورانية عجيبة ، جديرة بالاعجاب والاجلال كشخصيات تاريخية وابطال اسطوريين يشتركون كلهم معا في عيد ريفي بهيج يتم في ضواحي المدينة الاولاد والرجال من مهرجين وبهلوانيين وممثلين يركبون اغرب الدواب، واندر العربات المزدانة بالزهور كمركبات وهمية قديمة الدواب، واندر العربات المزدانة بالزهور كمركبات وهمية قديمة في قصص الخرافات مليئة باطفال يرتدون ملابسهم الاحتفالية ، بينما يتوج الريش رؤوس خيول استعراض زرقاء وسوداء تهادى في مسيرة مهيبة .

وكما يحب رامبو فجر الصيف فانه يهوى ايضا في لياليه الجميلة أن يتنزه بين الحقول متحسسا بلذة نداوة الاعشاب تحت رجليه ، ورطوبة الهواء على بشرته ، ويهيم وجدا بكل ما يراه ، ويمضي وحيدا كجواب أفاق ، سعيدا وكأنه برفقة أمرأة ، فالمحروم من غرام الانثى غالبا ما يملأ فراغ قلبه بعشق الطبيعة ، كما أن الاشراقات تصف في مقطع من « جمل » الليل وهو يهبط فاحما بلون الحبر الصيني، ذاريا بهدوء مسحوقه الاسود على السهرة ، فيطفىء الشاعر فنديله ، ويرتمي على فراشه ويدخل مملكة الظلام ، حيث يرى فتيات أحلامه ، وأميرات خياله ، ويسرح في دنياوات مسحورة مدهشة ،

نعم ان مركب رامبو السكران يحب العاصفة ، حين تلتمع البروق في السماء ، وتصطخب امواج البحر وتثور مرغية مزيدة ، والمساء وهو يحل اخيرا ، والفجر الباعث على مزيدة ، والمساء مملوءة باسراب الحمام · ولقد تذوق كل جمالات الطبيعة افضل من اي انسان آخر · فتأمل مبهورا الشمس وهي تغيب محاطة بهالة من الرهبة والخشوع ، صابغة الافق بالوانها الارجوانية ، مختفية بجلال كممثلي مأساة يسدل عليهم الستار ، مرتعشة بانعكساتها الاخيرة على مفحة المياه · كان قلبه مربوطا الى عجلة الفصول التي كان يراقب دورتها بلذة وشغف ، فيحلم ان يستيقظ ذات صباح فيجد الثلوج الباهرة قد كست العالم بوشاحها السحري ، وراحت تتهاوى بهدوء ، ينتظر عودة الربيع بشوق ، مصغيا بنشوة الى دبيب النسغ اللامسموع الساري في بدن الارض ، ويستمتع بمشاهدة ارض الخريف بشحوبها الكالح ، وسماء الصيف بزرقتها الصافية ·

ان رامبو مؤهل بحكم طبيعته الشاعرية البكر للعثور على الابدية في اللحظة ، على تلك الثغرة الصغيرة التحدث فجأة في الزمان ، وفي عالمنا اليومي ، فتجعلنا نتعالى بصورة خاطفة سريعة الزوال على ايقاع الوجود الرتيب ، ونستشرق اعلى القمم الصوفية ، ونتصل بالعالم الآخصر ، انه مرشح اكثر من سواه بفضل مزاجه الطفولي الطاهر البرىء لان يعيش ذلك :

- « ۱۰۰ الحاضر الابدى ، على شكل دولاب، كالشمس،

وكالوجه البشري ، قبل ان تطليه الارض والسماء ، باذى ، فيما هي تشده اليها ٠٠٠ »

الذي عناه رنيه شار ٠

بهذا المعنى فان نشيد الفرح المسحور غالبا ما يتعالى من قلب رامبو الجذل السكران · فكل انسان ، مهما كانت حياته شقية يظل له حصة من الغبطة محفوظة على اسمه هي قسمة ونصيب لا بد ان ينالها ، ولا مرد لها كالقدر المحتوم ·

عندما تحل نعمة السعادة على رامبو ، وهذا ما لم يكن يتوقعه هو الملعون ساكن الجحيم ، يخيل اليه ان المستقبل سيكون مشرقا امامه ، وان ايامه القادمة ان تكون عبئا بغيضا لا يحتمل ، ويرضى عن حياته الماضية التي يشعر بأنه لم يرتكب الاثم والشر خلالها · ويتحرر من النصم وينسى الاضطرابات النفسية التي عانى منها في السابق ، حين كانت ابواب روحه التي يسهر تأنيب الضمير على فتحاتها كشماعد جنائزية موصدة في وجه الخير · فكأنه ما عصرف قصط مصير ابن العائلة الضال الميت قبصل اوانه والمدفون في تابوت مغطى بالدموع · نعم الخطايا التي ارتكبها بالامس بشعة ويجب ان يرمي القذارات جانبا · اكنه في هسنه اللحظة يشعر ان هناك شيئا آخر غير الالم والخيبة والمرارة · فهل عاد طفلا يلعب في فردوس الغفلة والبراءة بنجوة من كل الهموم والمثماكل والعذابات ·

ايقاع الحياة ، التي تغدق عليه وعودها البراقة بسخاء،

يجرى بسرعة فتمتد امام ناظريه امكانات مدهشة ، حتى ليقتنع بأن الانغماس في شؤون الواقع المادى تفاهة وابتذال • وان تلك الحالة من الوجد الفائقة للطبيعة والغيطة الالهسة وحدها التي تحمل لنا مفاتيح المعرفة ، وتتيح لنا ان نرى الجمال والخير في الكون ، الذي يتراءى لنا مقبولا طيبا ، وان نردع ضلالات واوهام واغلاط البارحة ١ ان هذا الانخطاف الروحى المهنوء هو قارب الخلاص الذي يجذف فيه الملائكة منشدين اعذب الاغاني ، حيث يغمر رامبو حب لا نهائي نحو جميع البشر ، فيتمنى ان يفتديهم وينقذهم ، ويرفض ان ينجو وحده بينما يتخبطون هم غارقين في اللجة ٠ انه يريد ان يشاركوه مصيره وان يقاسمهم الخطوة التي نالها ، الآن وقد تنزه عن الاغراض والغايات الانانيــة الضبقة ، وراح يبارك الحياة ، ويحب القدر الذي يمده بالقوة ، الان وقد تحرر من الضجر والغضب ، من الرذيلة والجنون والكوارث، وارخى كل حمله القديم ، وعاد الى حالة البراءة والطهارة المفقودة • لكنه لا يذهب مع القديسين والمتصوفين الى ان هذه الغبطة الفائقة للطبيعة ، وهذه النقمة الآسرة هي دليل اتحاد مع الله • أن رامبو يطلب خلاصا فرديا حرا مجردا من أي مدلول ديني ، يتحقق هنا والآن ، دونما مساعدة من اي قوة عليا ٠ اذ انه لا يحتقر الارض ، التي لسنا بحاجــة الي التسامى فوق واقعها ، والامعان في العاطفية والماورائية لبلوغ النعمة:

- « · · · اني احتفظ بمكاني على قمة هذا السلم الملائكي للحس السليم · · · ، ،

ان نسمة هواء ناعمة تهب على بشرة رامبو كانت تكفي احيانا لابتعاث نشوته ، فيخفق شراع مركبه السكران بالامل، وتنبت له اجنحة للطيران ، ويتهادى ، على درب هذه المتعة الروحية التي لا تحتاج الى اكثر من اريج زهرة ، مرنصح الاعطاف ، ثملا دون ان يكون قد ارتشف قطرة واحدة من الخمر ، اما اذا ما سئم من الحياة وتكاليفها فان السفر والتشرد على الطرقات ، وهو عزاؤه الاول وخلاصه الاكيد ، كان يقدم له مفاجات سارة تغمره بالفرح فيظل للحظات ذاهلا، مخطوفا عن الواقع كأمراة راكعة على الارض ، مستسلمة لتيار الغبطة الساري في كيانها ،

فالابدية ليست قائمة فيما وراء هذا العالم ، بل هي موجودة ضمن نقطة محددة من محيطه ، وفي لحظة معينة من تاريخه ، نستطيع استعادتها ودخول رحابها فعليا اثناء رحلة عمرنا على هذه الارض ، وذلك خلال بعض اشراقات مباركة قد تنتج احيانا عن اتفه الاسباب : عن تأمل منظر طبيعي جميل : البحر ، الشمس ، او عن التجول في الهواء الطلق ، والشرود بين احضان الطبيعة ، حين تستيقظ الروح الخالدة الهاجعة في اعماق كل منا ، وتؤكد نفسها ، متغلبة على تيار الفناء ، كاشحة حجب الظلام ، مطفئة نيران الجحيم التي نتلظى بها عادة متحررة من حروف الايام والليالي ، منعتقة من كل الاعباء والاثقال والضغوط والهموم البشرية ، متخففة من كل النواهي والواجبات والشرائع والقوانين لتطير وتحلق من كل النواهي والواجبات والشرائع والقوانين لتطير وتحلق من كل قيد ، وعندما نعبر الى نطاق الابدية نشعر والميقة من كل قيد ، وعندما نعبر الى نطاق الابدية نشعر

بالامتلاء والاكتفاء والحصول على كل مطالبنا و هنا لا ماض نتحسر عليه او نتذكره ، ولا مستقبل ننتظره ونهفو اليه ولا التفات الى الوراء ، ولا تطلع الى الامام و فتوزع الانسان بين الامس والغد هو مصدر شقائه وعذابه و اما في الابدية التي هي غاية ذاتها ولا تحتاج الى اي عنصر خارجي غريب عنها ، فانه لا يوجد الا الحضور الدائم والتجرد من كل الرغبات والاماني و

عندما تسمع انا الفرح في رامبو صوتها تخرس كل التساؤلات والشكوك التي لا ينتج عنها الا الدوار ، ويستسلم لتيار الحياة السهل المرح المتفجر بالحماس كأغنية عذبة تجسد الغبطة وتجعلها مرئية بالعين المجردة • نعم العالم مليء بالنقص والعي بلكنه يحتوي على بعض لحظات غنية من الغفلة والصفاء مسروقة من العمر منزهة عن الدوام ، نفلت خلالها من قبضة الفناء ، ونتحرر من الزمان ونعيش الناحية الروحية الملائكية من كياننا ، يجب ان نذعن لها حين نحظى بها وننعم بخيراتها ، متناسين كل نقص وعيب • كل شر وقلة حظ • نعم من بين الانوات العديدة المختلفة التي تتكون منها نفسية الانسان يوجد انا فرح تسكره بخمرة المجد دون أن تصيبه بالدوار •

تعلن قصيدة « رحيل » في « الاشراقات » : كل المشاهد متشابهة قبلناها في كل مكال مكال الاصوات متماثلة سمعناها هي هي من الصباح الى المساء ودائما وابدا • كل الاحكام على نمط واحد ومعروفة

سلفا · يجب تحطيم رتابة الحياة ، يجب ان نعيش عمرنا بوجد وحماس ، ونبحث عن الجدة والطرافة ، عن الاثارة والمفاجأة ·

اما في الاشراقة « الى عقل » فان رامبو يؤكد ان لحظة اشراق واحدة تكفي كي « تفجر كل الوان السعادة ، وتحل الانسجام الكوني ، وتخلق فينا انسانا جديدا يسير الى الامام بخطى واثقة تجيش بالعزيمة والامسل ، وفي لحظة الابدية هذه تغمرنا المحبة الشاملة نحو كل انسان ، فحيثما تلفتنا وجدنا موضوعا جديدا لوحينا ، وعندئن نناشد ، باندفاع طفولي ، الغبطة التي تغمرنا من كل جهة ان تغير قدرنا وعجلة حظنا ، وان تقضي على كل آفاتنا وأوبئتنا واولها عبء الزمان ، ونرجوها ان تسمو بمادة احلامنا ورغباتنا وتمنياتنا ، وترتفع بمصيرنا المسى اعلى درجات الرقى « لانها قدرة فائقة اللطبيعة ابدية ولا متناهية :

۔ « ۰۰۰ قادمة مــن كل زمـان وستذهب الـى كل مكان ٠٠٠ » ٠

بينما يصرح رامبو في قصيدة « متوحش » في « الاشراقات » بانه قد بلغ درجة من الغبطة تضعه خارج الزمان والمكان • قلبه يضبح بالدم الحار ، ويصبح زورقا سكرانا يسبح فوق البحور الهادئة كالحرير ، عابرا الجزر المسحورة التي يعمرها خياله بجنائن الورد المدهشة • ولقد نجي من نوبات البطولة الزائفة التي لا يزال صداها يترجع

في باله ايضا ، والتي كان يمر بها بفعل المخدر ، السذي تخلص من سلطانه ، جمرات متأججة في فؤاده تطفىء جليده السابق ، وتملؤه الى الابد بالدفء الانساني ، فيروح يقذف خيراته وكنوزه الى الخارج ، حيث يصبح بكل ما تقع عينه عليه جوهرة ثمينة ، ويكتشف ، بعيدا عن الاحقاد والاطماع القديمة ، جمالات الكون وانسجام الوجود وحرارته ، التي تثير حماسه كنوبان الجليد لدى ارتطامه بالكواكب ، يا للعذوبة والسحر ! الاشكال تتلاشى ، التعسب يزول ، لظاهر تختفي ، والعيون تنفذ الى الجوهر ، وتأخذ النفس موجة من الحنان ، حتى لتكاد تبكي من فرط النشوة ، وزخم الحب البشري الذي يغمرها من كل جهة ،

ثم يقول رامبو في قصيدة « قلق » من « الاشراقات » :
ان لحظة من الفرح تنسينا كل خيبات الامل ، كل الاحسلام
المجهضة ، وكل الرغبات المخنوقة في مهدها ، ان ردحا
قصيرا من الرخاء المادي يغتفر كل فتسرات المفقر والبؤس
التي عانينا منها سابقا ، ان نجاحا صغيرا يعوض علينا
كل اخفاقاتنا القديمة ، وكل ما كنا نشكو منه في الماضي من
فشل وعار ، من قلة مهارة وانعدام كفاءة فطرية ، ان الغبطة
هي جوهرة غالية ، هي نصر مبين ، هي الحب والقوة ،
انها اشراقة روحية وانخطافة عميقة تتجساوز كل حالات
الفرح التي سبق لنا ان عرفناها في اي مكان وفي اي حين،
انها طاقة الهية شيطانية تستولي علينا ، تجسدد نضارتنا
وشبابنا وحيويتنا ، وتبعث الطفل الهاجع في اعماقنسا من

رقاده ١ ان المحبة الشاملة التي تعترى النفس ابان لحظة الغبطة هي الحافز الى مشاعر التآلف بين الشعوب والتعاطف بين البشر التي تنادي بها المذاهب السياسية ذات النزعة الانسانية • أن العالم المسحور الزاخر بالفضول والايمان ، بالعجائب والمعجزات ، العامر بروح الدهشـة والحمـاس والمغامرة الذي تقودنا اليه اشراقة الفرح ، هو الدافع الى الكشف العلمي ، وغريزة الاختراع والابتداع والبحث عن الجديد ٠ ان واقع الغبطة يشيه الحالة المهنوءة التي عشناها في العهد السبعيد الغابر ، الذي امضيناه في فردوس الطفولة المفقود • ولعلنا انما نحب الدعوات السياسية الى التآخيي والمساواة والاكتشافات العلمية لانها تعيدنا الى براءة العمر الاول • لكن دودة الفناء التي تنخر عظامنـــا دون كلل ، ومصاصة الدماء التي تستنزف عمرنا دون انقطاع ، وهاوية العدم التي نحملها في قرارة نفوسنا ، والتــي هي مبعث قلق وخوف دائم لنا ، تجعلنا مهيضى الجناح ، خافتى الصبوت ، مهذبین ، سلسی القیاد ، نذعن لکل امر ونرضی بكل شيء • لاننا نعرف اننا ضعاف لا نملك القدرة على الرفض وعلى فرض ارادتنا • ونقبل بالمتع القليلة المتاحــة لنا في اوقات الهدنة القصيرة لانه ما في اليد حيلة ، ولاننا باعراضنا عنها لا نفعل سوى ان نزيد حالتنا بؤسا وتعقيدا وموقفنا صعوبة واحراجا • فاما ان نلتقط هدنه الفضلات القليلة التي يتركها لنا صراعنا مع الفناء ، وأما أن نحرم نفسنا من كل متعة فنجتر ارجاعنا وعذاباتنا في جــو من الملل والرتابة ، ووسط صمت ولامبالاة العالم العدائي

الظالم ، حيث حتى الامنا تهزأ بنا ، وتشمـــت بصراخنا وأنيننا ، الذي تقابله ببرودها الوحشي المخيف ، المتوالي دائما على وتيرة واحدة •

وهكذا نجد ان الامل لم يمت في قلب رامبو رغم شقائه وحياته المجدبة ، وانه سيظل دائما يستيقظ بعد ليـل طويل ومظلم ليستقبل الفجر بعينين طافحتين بالبشر :

- « ۱۰۰ لقد مددت حبـالا من قبة جرس الى قبة جرس ، عقود زهر من شباك الى شباك ، سيلاسيل ذهب من نجمة ، ورحت ارقص ۱۰۰ »

وهو يحلم بعالم بكر ، وبعث جديد للانسانية ، باسلوب حديث في العمل ، ومنهاج طريف في العيش ، بزوال الطغاة والمجلادين ، وطرد الابالسة والمخرافات القديمة ، وبعهد من المخير والبركة والمخلاص للجميع سيكون هو اول المرحبين به ، والمبشرين بقدومه ، والمهللين لتحقق وعود السماء على الارض وتقدم الشعوب وانعتاقها من عبودياتها وبؤسها وشتى انواع المظالم والمفاسد ، وهو لئن كان من العبيد ، من المحرومين والمعذبين في الارض ، فانه لن يلعن الحياة :

- « ۰۰۰ وفي الفجر ، مسلحيـــن بصبر متأجج ، سندخل الى المدن الرائعة ٠٠٠»

اما في اخر قصيدة من « الاشراقـــات » وعنوانها « عبقرية » فان رامبو يضعنا أمام حالة من الانخطاف الروحي

العميق ، والغبطة الخارقة للطبيعة التي لا يمر بها سحوى كبار القديسين والمتصوفيين انه لا يصف تجربته هذه على انها اتصال بالله ( الدي قد لا يكون مؤمنا بوجوده ) لكنه يصف لحظة الابدية تلك الفرصة النادرة التى نحقق اثناءها الانفصال عسن جسدنا وننحاز الى ذلك الجانب الروحي من كياننا • تلك النعمة المباركة التي تحل على المختارين فيكتشفون ان ملكوت السماء موجود في داخلهم ، وانهم يستطيعون الاتحاد بالله هنا على هذه الارض • لقد اشرف النور الرباني على قلب رامبو كما لم يسطع الا في احشاء الاصفياء والبررة ، ولقد اجاد تصوير هذا الضياء ونقل اشعته السنية الى الاخرين ، وعكس وهجه الخارق على مراة نفسه كما لم يفعــل سوى الانبياء والمرسلون • لكن هل ادرك يا تـــرى ان هــــذا الوميض صادر عن الله ، وأن هذه الحديقة المسحورة التي اتيح له التنزه في رحابها هي الجنة وقد فتحت ابوابها في وجهه ؟ أن الحيرة التي تنتابنا حيال هذا الامر تجعلنا نعى ما عناه كلوديل عندما نعت راميو بانه :

# \_ « ٠٠٠ متصوف في حالة التوحش ٠٠٠ »

وبانه نبي حل عليه الروح ، وطفل بريء ومرعب ، معهود اليه فجأة برسالة سامية لا يفقه حرفا واحــدا من نصها ، وينبوع من الوحي الديني ضائع في ارض مجدبة، رافض الاستجابة لنداء الله ، والتعرف الى المراسيل التي تصامم عنه

رامبو واكتفى بنقل بعض نغمات منه الى شعره اثر على سمع شخص كبول كلوديل كانت اذنه حساسة ومهيأة لملاصغاء اليه ، ومن هنا نفهم ان يكون الاول هو الذي قاد الثاني الى الادمان بالله •

ـ « ۰۰۰ انى مدين لرامبو بارتدادي الى الدين ٠٠٠»

فلقد صرح كلوديل بان فجسس عودته الى الحظيرة المسيحية يبدأ مع اكتشافه لهذا الشاعر الملعون وكان ذلك في ايار من عام ١٨٨٦ في حديقة اللكسمبورغ ، حيث دخل ليتصفح مجلة كان قد اشتراها هي و لافوغ و ( La Vogue ) التي باشرت بايعاز من فرلين بنشسر القسسم الاول من والاشراقات ، على غير علم من مؤلفها الذي كان حينذاك في الحبشة ولقد كانت هذه القصائد بالفعل اشراقات بالنسبة لكلوديل ، فتغيرت حياته كلية بفضل هذه المقتطف ات القليلة التي ظهرت في هذه المجلة الصغيرة ، التي كانت كافيسة لتقويض اركان كل الجهاز الفلسفي الذي كان يشيد عليسه حياته الفكرية حتى ذلك الوقت ، والتي كشفت له ان الفائق للطبيعة هو المرافق الدائم للطبيعة ، حتى لقد بعست في ٢٦ تموز عام ١٨٩٧ برسالة الى ماللارميه جاء فيها :

- « • • • • منذ الهزة العنيفة الاصلية التي اصابتني لدى تسلمي مجله « لا فوغ » حيه قرات ، لاول مهرة ، « الاشراقات » استطيع ان اقول اني مدين لرامبو بكل ما انا اياه فكريا وخلقيا ، ويوجد ، فيما اعتقد شواهد قليلة على مثل هذا الزواج المتين بين روحين • • • »

كما انه يقول في رسالة اخرى بعث بها الى باتيسون بيريشون صهر راميو:

۔ « ۰۰۰ هناك كتاب اخرون قد علموني ، لكن ارثور رامبو وحده بناني ۰۰۰»

وهكذا مع ان مؤلف « الاشراقات » يدير ظهره لكل دين، مع انه ليس متصوفا ، فانه يقودنا الى الايمان ، لانه يشير لنا الى وجود عالم اخر غير هذا الذي نعيش فيه ، ويثيرر حنينا اليه ٠

فكيف تصف لنا قصيدة « عبقرية ، تلك الغبطة الخارقة للطبيعة : انها حالة من الوجد ، والحاضر الخالص ، انها أن ابدي متحرر من معايير الزمن ، يتطهر خلاله كل شيء ، ويستعيد نكهته وعنوبته ، ويبدو ممتعا ولذيذا والرحيل يتراءى لنا جميلا والبقاء كذلك وانها نعمة خارقة يحصل علينا اثناءها الامل والقوة والحب ، وتبرق كالشهاب الملتمع في امتاننا ، حيث تخفق فجاة بيارق الغبطة ، التي نتوق اليها من اعماق وضعنا العادي المثير للغضب والازعاج ، وواقعنا المؤسف المغارق في الالم والمرارة التي هي نصيبنا المالوف من الحياة وقد اعيد خلقها من جديد ولا حب شخص المئاساوي ، بصورة شاملة كاملة مدهشة ، لا تستثني احدا ، ولم يسبق لمنا ان شعرنا بها ، تقتح قلبها للجميع ، وحتى ولم يسبق لمنا ان شعرنا بها ، تقتح قلبها للجميع ، وحتى الاولئك الذين لم نكن نتوقع ان نشرع لهم ابوابنا في يوم من الايام و فلم ء

- « ۰۰۰ لا يستطيع وهو يخرج من الطفولة ان يخنق قريبه الى ما لانهاية ۰۰۰»

كما يقول رينه شار • انها الابدية هبة القدر المقدسية ، واعز مطلب للانسان · انها جوهرة غالية · نحرص عليها اشد الحرص ، ونخاف على فقدانها • لاننا اذا اضعناهـا خسرنا ذاتنا وكل كنزنا في هذه الدنيا ٠ انهـا دليل علـي بلوغنا اعلى درجة من الوجود ، وهي بالتالي فرحتنا بتمتعنا بالصحة ، ورسوخنا على أرض البقاء • انها تفج ركل طاقاتنا الخلاقة ، وتخصب كل ملكاتنا الابداعية ، اننا نتعلق ونتمسك بها ، ونتعبد لها تماما مثلما انها تعشقنا بكل زخم شغفها اللانهائي • حتى اذا ما غابت عنا رحنا نستدعها بكل جارحة من جوارحنا • لكن لئن ابتعدت عنا فان الموعد بها يستمر بمداعبة وجداننا ، وتبشيرنا بانتهاء عهد المخرافات والتعاسات القديمة ، وايقاعات الرتابة السابقة ، والايــام الشائكة الحالكة • انها اذ تهجرنا لا تغادرنا الى الخارج ، واذ تحل علينا لا تحط من اجواء غريبة بما انها كامنية في قرارة كل منا ١ انها لا تفتدي الامنا ونقصنا وخطايانا ولا تعدنا بالثواب في الاخرة ، ولا تعللنا بفردوس قائم فيما وراء هذا العالم • انها لا ترجىء تقديم الجزاء والمكافاة لنا الى ما بعد ، بل تمنحنا اياها فعليا ومباشرة ، وتعطينا السعادة الموعودة والخلاص هنا والان • وهذه الهدية ليست شيئا اخر سوى هي ذاتها ، سوى ان تهبنا نفسها ، ان تكـــون ، وان نحبها • ما ألذ انفاسها • ما ادفا احضانها • ما أحمل دروبها • فتحت تأثير فعلها السحري تكتسب كل حركاتنا وافعالنا خفة ورشاقة وانسجاما ، وتتشح الاشكال الخارجية بالرونق والبهاء • ونتجلى الامتلاء والاكتمال في كل مكان ، ونرضى عن كل تصرفاتنا ، ونغتني بخصوبة روحية عميقة وان يتراءى لنا الكون رحبا واسعا حافلا بالامكانات نحصل على ذلك الانعتاق الذي طالما حلمنا به • وتحطم نعمة اسرة الاصفاد التي كانت تكبلنا والسلاسل التي كانت تقيدنا • وان ثبت في اوصالنا قوة وحيوية ونشاطا جديدا ، تحررنا من كل انواع الاذلالات وأصناف الاعباء والهموم الماضية ، وتزيل كل العذابات التي كنا نعاني منها ، تخنقها ، وتكبت صوتها وسط انغام معزوفتها السحرية •

ثم تحملنا على اجنحتها الى بلاد العجائب والغرائب ، الى مناطق مجهولة لن يتاح لنا زيارتها على اقدامنا ، او بواسطة اي من وسائل النقل الاخرى المباحة لنا في الظروف العادية ، مهما جمحت بنا الرغبة الى السفر ، وعصفت بشراعنا رياح المغامرة • وعندما نستأثر بهذه الخطوة المباركة التي ترفعنا عاليا فوق مستوى القطيع البشري ، وتميزنا عنه ، نصبح معرضين لان نقع ضحية للكبرياء وفريسة للغرور • لكننا لا ننزلق الى تلك الغطرسة الانانية والتفسرد عن الاخرين ، والاستعلاء على من هم دوننا مقاما ، الذين لا نجافيهم او نبتعد عنهم ، لا نأنف من مصافحتهم او ننفر من التعامل معهم ، بالعكس اننا نعطف عليهم ونشفق على بؤسهم ونحنو على عالم حقارتهم • اننا لا نستغل تقوقنا للحط من قدرهم واقامة حاجز حقارتهم • اننا لا نستغل تقوقنا للحط من قدرهم واقامة حاجز

بيننا وبينهم • بل نندفع نحوهم لنساعدهم ، ونغدق عليهم من العطايا التي هم محرومون منها ونؤاسيهم ٠ اننا اشبه بملك متواضع يتراف بالفقراء ٠ ان هذه الغبطة الخارقة للعسادة تنشلنا من هذا العالم الذي نعيش فيه ، حيث لا يوجد سوى حالة من الالم تتجدد دون انقطاع اصنافا والوانا • ويما ان لكل فرد منا حصة في وليمة الفرح هذه التي هي قدر لا مرد له ، فيجب أن لا نياس عندما يخيم علينا ظلام الليل ، وتعصف من حولنا الانواء ، بل ان نعرف كيف ننتظر شروق النور ، وعودة الهدوء • وكيف ندعو الخلاص ونستجير به ، فلا ندع رؤيته تغيب عنا بل نظل مؤملين به في احلك لحظات العمر ، في الاخطار والشدائد ، في التفاهة والضجير ، في مباذل الحياة اليومية ورتابتها المميتة ، في الذل والهوان • وان نلمح صورته وراء قشور واعراض وامجاد هذه الدنيا الزائلة ، تواقين دائما اليه ، متطلعين ايدا الى نجمته بنفاد صبير ، تعبين سئمين من كل ما ليس هو ، متابعين طيفه باستمرار ، ملاحقين دون انقطاع انفاسه وشمسه وطلاقة اجوائه الرائعة •

# ٦ - الرائي

« الشاعر هو الذي يرى ، وماذا يرى ؟ الفردوس ٢٠٠٠»

#### اندريه جيـد

الالهام شرارة لا يعرف الفنان متى تندلع في باله ، وتفجر الطاقة الابداعية الثاوية في اعماقه ، فتقتصر مهمته عند ذاك على مد يده لاغتراف الخيرات • لكن العالم لايساوي شيئا خارج نطاق الشعر ، الذي هو الحياة الحقيقية ، والذي لا يتم الا في الابدية ، التي لا نرقى اليها الا نادرا ، وخللا بعض ومضات خاطفة كالبرق يصعب علينا بعدها أن نعود الى ايقاع الرتابة البطيء ، وفي الظلمات التي تعقب هذه اللحظات المشرقة ، فان :

- « ۱۰۰ الزمن بين الفراغ المريع الذي يفرزه ، وبين المل - احساس باطن لا ينبع الا منا ، وليس هو سوى الحالة المقبلة من الشعر الاقصى ، والرؤيا التي تعلن عن نفسها ، المزمن سيجزىء نفسه ، سينساب ، ولكن لصالحنا ، نصف بستان ، ونصفه صحراء ۱۰۰ »

على حد تعبير رينه شار ٠

ان قصيدة « سحر » في « الاشراقات » تعلن ان اللحظة المجمالية تضفي رونقا وبهاء على ساعات النهار ، وتبث فيها النبض ، فيجري النسغ في عروقها :

- « ۱۰۰ في الظلال العذراء والاشعــة الهادئة في الصمت الكوكبي ۱۰۰ »

انها تزید تعاقب الفصول روعة حتى لتتراءى لنا حرارة الصيف اشبه بـ :

ـ « ۲۰۰ عصافیر خرساء ۲۰۰ »

توحي بالهدوء والسكينة النفسية ويبدو لنا ان تراضي وخمول الطقس الدافىء هو قارب مأتمي جليل يوعز بالهيبة والوقار، ويثير في القلب موجات قديمة من الحب، ويبعث نكريات باهتة ميتة وان اللحظة الجماليسة قد تتوليد عن الاحتكاك بالطبيعة : الشلالات والفيضانات ، الينابيع والانهار بهديرها ، الرياح بصفيرها ،الهواء الطلق بانفاسه الرحيمة الغابات بحفيف اوراقها ونداوة ظلالها ، الحيوانات المرجعة اصداء اصواتها في الوديان وكما أنها قد تصدر عن روح الطفولة المفعمة بالحب والحنان ، الغنية بالتعاطف مع كل المخلوقات والاشياء ، والقادرة على احاطسة الكون بهالة السطورية مدهشة وان قابليتنا على الاعجاب والحماس أثناء المنظة الابدية يفوق اضعاف المرات كل ما تستطيع الحياة ان الفصول ، او سحر المناظر ، او فرادة الوقت وان جوعنا الفصول ، او سحر المناظر ، او فرادة الوقت وان جوعنا

الى الجمال في مثل هذه الهنيهات لا يستطيب قوت اشياعه مهما بلغ من الندرة والقيمة ، لانه توق وعطش الى المطلق •

وفي الاشراقة « كائن الجمال » يقول راميو: ان طيف الجمال المهيب يطل علينا خلال لمحة استثنائية خاطفة ، تحل فجأة كالثلج وتذوب بسرعة مثله ، تعصف به رياح الحياة والموت فيظل متأرجها بين هذين القطبين ، يرتفع وينخفض ، ويهتز ويرتعش كشبح محبوب مهدد بالزوال في اي حين، بفعل بذرة الفناء المزروعة في جسده ٠ ان الرؤيا الجمالية تغير العالم من حولنا ، فاذا بالوانه الباهتة من قبـل تصبح نضرة زاهية واضحة المعالم ، واذا باشكاله ترقص امامنا متحررة من ثقالتها المادية ٠ ان رياح الدمار تصفر من كل جهة محاولة تحطيم الجمال أمنا الرؤوم ، متضافرة مع امواج البقاء والفناء الآتية وراءنا من بعيد من العالم الذي هجرناه، في الاطاحة بها ، فتجفل ، تتراجع ، وتشرئب بعنفوان للصمود بتحد واباء في وجه كل التهديدات • وكأن كونها عرضة للزوال والاختفاء ليس الا ليزيدها بهماء وامترارا على الاستمرار ، ويعلي من قيمتها في نظرنا ، ويجعلنا اكثر تعلقا واحتفالا وقابلية على الاستمتاع بها ، فنتأمله ا بنشوة ، الكائنا نولد ثانية ، وننظر الى الدنيا بعيون بكر ، فنعشق كل ما نراه:

\_ « ۱۰۰۰ ه ! ان عظامنا تكتسى بجســـد عاشـــق جدید ۰۰۰ »

لكن الجمال سريم العطب ، ينقطم فجاة ويخبو اواره

كلمع السراب · وما أصعب حالة الموت الستي نعيشها بعد زواله ، حين يذوب الثلج فنعود الى رتابة الحياة اليومية ، وايقاع الدقائق البطيء ·

بينما يؤكد رامبو في قصيدة « ملكية » في « الاشراقات » انه ، حين تستولي السكينة النفسية والهدوء الداخلي عليه فيحس بجلال وسمو روحه وروعة وجمال عالمه الباطن ويتوهم نفسه ملكا ، انه ، في لحظة مسحورة مباركة كهـــنه ، يهلل فرحا وحماسا ويهتز تأثرا وهو يكتشف ان الالهام يستجيب له أخيرا ، وان جهوده الفكرية قد اسفرت عن نتيجة واعطت أكلها ، واجتاز الامتحان بنجاح ، مبرهنا عن مقدرة وكفاءة ، وعندئذ يعشق ذاته معجبا بها ، راضيا عنها ، ويغيب عن الوعي من فرط الغبطة ، ان لحظة الالهام قصيرة جدا ، لكنها مليئة وغنية بنوع ان الشاعر يخيل اليه اثناءها انه قائد مظفر مليئة وغنية التي فتحها ، بينما الحشود المتزاحمــة عن يدخل المدينة التي فتحها ، بينما الحشود المتزاحمــة عن الجانبين تراشقه بالورود ، وتضفر أكاليل الغار حول جبينه ،

ان الفنان يخترق قشرة الواقع الذي هو ألم وبشاعة الى الجمال والحقيقة الكامنة فيما وراء المظامل الكاذبة وهكذا يعيش في قلب الطبيعة مكتنها جوهرها، منتشيا بالخمرة المديرة للرأس التي تسكبها له ، ذاهلا من هذا الفرح المخارق للعادة الذي تغدق عليه و اننا ننطلق من دنيا الحس الى دنيا الروح و ان أبسط الوقائع الارضية قد تكون احيانا الشرارة التي ننبثق منها الى أجواء السماء و ان الرؤيا الشعرية الابداعية تولد عن تدمير الواقع و انها ليست مجرد

حلم لامادي ، وليست وهما تبتكره الحاجـة الـى الهرب من المحقيقة ، وليست مهزلة تكفي اقل نسمــة هواء كي تجعلها تتبخر · انها ارادة خلق ·

وهكذا فان رامبو ، ضحية بشاعة هذا العالم الترابي يسحقه ، يبحث عن الخصوبة المنشودة بان يفتح بابا على الجانب الآخر من كيانه ، على الناحية الروحية حيث يجد أشياء جديدة مدهشة ورائعة ، جديرة بالرؤية ومتحررة من كل تحلل وفساد مادي ، من هنا ان رامبو اذا ما غامر في اصقاع ذاته فليس ذلك بغية الضياع عن الواقع ، بل سعيا الى فهم نفسه وسبر غورها ، انه يريد ان يبني بقوة خياله دنيا جديدة خالية من القبح والظلم ، من الالم والبغض تكون ملكه الخاص ، وان ينسخ معطيات الحس داخل قلبه الى هبات روحية ، فتكون ثمرة هذا التحول قصيدة ، ان مشاهدة ما لا يرى ، والاصغاء الى ما لا يسمع يتطلب طاقة فذة من غير معدن تلك الروح الميتة ، التي نستشرف بها الاشياء عادة ، ان الفريد دي موسيه :

\_ « ۰۰۰ لم يحسن فعل شيء ، كان هناك رؤى خلف غلالة الستائر : لقد اغلق العينين · · · ،

كما يعيب عليه رامبو ، الذي هو ، بحسب بول اليوار ، احد الفنانين الذين « يخلقون عيونا جديـــدة » • اذ انــه لا يكتفي بان يكشف لنا عن الاشياء الغريبة والطريفة ، انه يريد ايضا « أن يحرر حواسنا » • انه يجدد ليس فقط الصور،

بل وأيضا طريقتنا واسلوبنا في معاينتها ، انسه يغير حاسة الرؤية ذاتها ، انه يدرب خياله على اكتشاف الرؤى الشعرية، واقتناص الصور المجازية ، انه ينظر الى الاشياء فلا يكتفي بتسجيل مظهرها الخارجي ، بل يغلق القشرة السطحية ، وينفذ الى الجوهر حيث تكمن الاستعارة الفنيسة ، يمزق الغشاء الكثيف الذي تقيمه العادة والمنفعة بيننا وبين الاشياء ، التي يفجر منها بهذا الشكل امكانات غير معهودة ، ويكتشف لها نوعا من الطبيعة الثانية كانت محتجبة عن أبصارنا ، وهسذا مطابق لتقرير جاك ريفيير :

سه ۰۰۰ ان ننظر شیئا هو أن نسراه ینفتست ، یغور ، یختفی أمام ما كان یخبئه » ۰

وهكذا فان عينا عادية ترى في هذا المبنى مصنعا · بينما يتجلى فيه بصر الشاعر ، عندما يطل عليه من كوة الفن ، مسجدا · وتتراءى له الغيوم :

ـ « ۰۰۰ مدرسة من طبول صنعها ملائكة ۰۰۰ » او

- « ۰۰۰ عربات على دروب السيماء ۰۰۰ »

اما عندما يحدق في قاع بحيسرة ، حيست تنطبع الانعكاسات المسحورة ، فانه يشاهد غرفة استقبال ، انه يعثر على العجائب والغرائب في كل مكان ، وكل مادة تتحول تحت عينيه الدهشتين الى جوهرة فريدة ، ان أقل مشهد ، ان اتفه

عنوان، ان أبسط حادث يصبح تحت نظرتــه الشاعرية غنيا مكتنفا بالاسرار المغرية ، يشكل حافزا لخيــاله الجموح ، فيمضي يشيد حوله التصورات المذهلة ، انه يدرب نفسه على هذه الحالة من الهلوسة والهذيان ، وهذه الفوضى الروحية المتي يجدها مقدسة ، لانها وحدها المؤاتية للابداع الشعري ، قني لحظة الرؤيا :

## - « كل موضع يصبح مكانا لشيء آخر ٠٠٠ »

كما يقول جاك ريفيير · وبهذا الاسلوب يندمج عنصران متضادان ببعضهما ، وينصهران معال التكويان الصورة الشعرية · وهكذا يخيل الشاعر في احدى « الاشراقات »: « بحرية » ان المراكب السابحة على الماء تقتلع جدوع النبات · وتتداخل الوان متنافرة مأخوذة من لوحتي البحر واليابسية المتناقضتين على رسم التشابيه والمجازات · بهذا المعنى تتكلم القصيدة عن تيارات السهل ، وعن الخطوط التي تحفرها عجلات العربات على صفحة الماء ، والتي تنساب دائريا نحو الشرق ، عن صواري الغابة ، وعن اشجار الاحواض التي تصدم حوافيها زوابع من النور ·

ان هذا يذكرنا بالرسام الستير (Elstir) في رواية «البحث عن الزمن الضائع»، الذي ينعت بروســت احدى المجازات المألوفة في لوحاته البحرية بانها تقوم على التشبيه بين الارض والبحر، والغاء كل حد فاصل بينهما • فهو في تحفقه المسماة «مرفأ كاركو تويت» لا يستعمل للتعبير عن

البلدة سوى استعارات مأخوذة من عالم البحسر ، السذى لا يستخدم للدلالة عليه سوى كنايات مستوحساة من واقعم البلدة ، سواء لان البيوت تخفى قسم ـــا من المرفأ ، او لان الخلجان تتوغل بعيدا في اليابسة • وهكذا تختلط سطوم المنازل بصوارى السفن التي تكتسب طابعا معماريا ، وكانها مشيدة على الارض ، وكأن ركابها سكان بنايات متجاورة يتحادثون مع بعضهم ٠ وهكذا يبدو قارب الصيد وكأنه لا يمت بصلة الى العباب الذي يطفو فوقه ، تماما مثلما ان الكنائس البعيدة المرسومة على اللوحة تتراءى ، محاطة بالماء من كل جهة ، منفصلة عن البلدة ، متلفعة بغيـــار الشمس ورغوة الزبد ، وكانها تنبثق من الامواج وسبط هالة من قوس قزم ، مشكلة هكذا مشهدا لا واقعيا وصوفيا ٠ الى هذا الحد نجح الفنان في الغاء التخوم القائمة بين عالميــن متناقضيـن ٠ فالرجال الذين يدفعون المراكب في اليم يتحركون بذات الوقت وسبط الثبح ، وفوق الرمال المبللة ، التميي تنعكس عليها ، وكانها تتمرأى على صفحة الماء ، خيالات مراكب يوهمنا بعضها انه يسبح وسط البلدة • والنسساء اللواتي يلتقطن الاصداف عن الشاطىء يضطربن في مغارة بحريت مطرقة بالسفن والطوفان • في حين يبدو القارب ، الذي يستقله المتنزهون ، عربة ، والنوتى الذي يقوده حوذيا يلجم ارسنة الخيول ، والركاب الذين يجربون ان يحفظوا له توازنه جماعات سارحين في حقول مشمسة ومرابع ظليلة او منحدرين الوهاد • ان سطح اللجة يشبه في جزء منه رصيفا من الحجارة ، او حقلا مغمورا بالثلج يترنيح زورق على قمته و فرب اوقيانوس و مرسوم في جو صيفي حار و يبدو و محصورا بين حيطان من الفرانيت الوردي و انه ليس ذاته و انه لا يوحي باستمرارية خضمه سوى بعض طيور النورس التي يخيل للناظر انها تدور حول الاحجار و في حين انها في الواقع تشم رائحة الامواج و اما المراكب الشراعية فانها تلوح كالفراشات البيضاء و بهذا المعنى كان يحلو لألستير احيانا أن يرسم سرابات حقيقية و يتراءى له خلالها القصر المترج ببرج واحد قلعة دائرية كلية يوجد في اعالها برج ينعكس على صفحة المياه الصافية و في في اعالها البنات الصاحي او بتأثير ضباب الصباح الذي يجعل اللبنات المسميكة اكثر شفافية من الظلال و ان ثمة برجا ثانيا من المحجر الحقيقي مدغوم بأسفل الصرح و هكذا تتراءى له السماء بحرا و ويشاهد في انعكاسات المضوء على صفحة السماء بحرا و ويشاهد في انعكاسات المضوء على صفحة السماء بحرا و ويشاهد في انعكاسات المضوء على صفحة هذا الاخير سلالم من الكريستال و

رب خليج بسبب اقتراب صخوره ، او نهر بسبب انعطافة مجراه يبدوان وكانهما يحفران بحيرة وسط السهل او الجبال ورب نهر آخر ، ينساب تحت جسور المدينة ، يتراءى ، مأخوذا من وجهة نظر معينة ، مقطع الاوصال كلية ، راكدا هنا كبركة ضحلا هناك كشبكة ، محجوبا هنالك خلف هضبة متوجة بالاشجار ، منسحقا منكفئا على نفسه في موضع رابع على ضفاف المدينة التي تغرق بيوتها في الضباب و رب كاتدرائية اعتدنا أن نراها وسط الاحياء الآهلة يصورها لنا الفن بنوع ان تظهر ثلاثين مرة أعلى من المنازل ، وفي جوار نهر هي في

الواقع بعيدة عنه • وكل المشاهد تخضع هكـــذا لخسوفات للرؤية مماثلة •

ومن هنا انه كان يتفق لمارسيل بروست بفضل انعكاس شمس أن يرى في قسم معتم من البحر شاطئا بعيدا ، او ان ينظر بفرح الى قسم آخر من الزرقة والمهدوء بحيث انه كان يبقى حائرا لا يعرف ان كان ما يشاهده يدخل ضمن نطاق البحر أو السماء • وهكذا كان يخيل اليه احيانا ، وهو في غرفته في باريس ، ان الضجة التي تتناهى اليه من الشارع صادرة على شجار أو مظاهرة ، الى ان كان يتبين لمه ان الاصداء التي يسمعها انما مبعثها هدير سيارة ، تقترب من بعيد • ان الذكاء هو الذي تدخل هنا ، وميز بين الصوتين : الصراخ البشري وزئير الآلة ، اللذين يشكلان بالنسبة للانن نبرة واحدة غير قابلة للتفريق •

ان سر السحر النابع من لوحات الستير يكمن: ٠

- « • • • في نوع من التحول للاشياء المرسومة ، شبيه بما يسمى في الشعر الصورة المجازية ، واذا كان الله قد خلق الاشياء بان سماها ، فانما يعيد الستير خلقه—ا بان يجردها من اسمها ، أو بان يعطيها اسما آخر • ان الاسماء التي تشير الى الاشياء تخضع دائما لمفهوم للذكاء ، غريب عن انطباعاتنا الحقيقية ، يجبرنا أن نحذف منها كل ما لا يتطابق معه • • • • •

ان جهد الستير ينصب على تحرير نفسه في حضرة

الحقيقة من كل المعلومات المسبقة التي يمليها علينا نكاؤنا ، على حملنا على رؤية الاشياء ، لا طبقا لما يعرفه عنها عقله بعد اعمال ذهن ، بل وفقا لما تتوهمه حواسه حولها للوهلة الاولى وهو بذلك انما يعلمنا ان ننظر الى العالم بطريقة جديدة • ان لوحات الستير ، بحسب بروست ، مصنوعة من تلك اللحظات الشعرية النادرة التي يكتشف خلالها جوهر الطبيعة • ان الصورة التي يقدمها لنا الفنان عن الحياة تخرجنا من عاداتنا ان تملؤنا بالدهشة ، وتدخلنا في نواتنا ان تذكرنا باحد الانطباعات •

لنفرض أن رامبو يتأمل منظر ورود ، ويمر في نشوة كما حصل له في « الاشراقة » « ورود » فان الصور الشعرية تروح تولد في ذهنه على الوجه التالي : النقطة المستي هو متمركز عليها تبدو له مدرجا من ذهب ، بينما تتراءى له أصناف الزهور المحيطة به : حبالا من الحرير ، او أقمشة رمادية شفافة ، بعضها يظهر له كمخمل أخضر ، وبعضها الآخر كاسطوانات من الكريستال تلفحها الشمس فيكفهر لونها ، وتلتمع كالبرونز • قسم منها هو كناية عن سجادة ، أو آذر هو بمثابة قطع من الذهب الاصفر الرنان منثورة على البللور • نوع منها هو أشبه باعمدة من خشب الاكاجر تحمل البللور • نوع منها هو أشبه باعمدة من خشب الاكاجر تحمل الابيض ، أو نثرات ناعمة من الياقوت تؤطر زهرة ما • ويخيل الشاعر في هذا اليوم الصافي الاديم أن السماء والبحر هما

عينان زرقاوان يجتذب بهما اله متسربل بالبياض جمهور الورود الفتية والقرية نحو شرفات الرخام ·

وهكذا نجد رامبو في قصيدة من « الاشراقات » عنوانها « مشاهد » يعلن ان مهزلة العالم اياها توقع معزوفتها الخالدة وتعرض مشاهدها المختلفة وتوالى أحداثه المغامراتها ، فصولها ووصلاتها المالوفة • ان الحياة تتراءى له كتمثيلية ، الشوارع تبدو له خشبة مسرح ، والممر ، الذي يمشى عليه في هذه المنطقة الصخرية حيث تتزاحم وفود الشعب المتكالبة على اللهو والمتعة ، المتهافتة على مباهج النزهة ، تحت الاشجار المعراة من أوراقها ، يظهر له كاطار كرتوني • ويتهيأ له انه يعبر مماشى متشحة بمسحة سوداء ريما ترمز المي اقتراب الساء متتبعًا خطى مارة يتهادون تحت المصابيح والاغصان ٠ ان أفراج العصافير التي تحط على الاعمدة تلوح له حينا كتلك الطيور الغريبة العجيبة التي كانت تظهر في مسرحيات القرون الوسطى المقدسة ، يتفرج عليها عابرو سبيل يخرجونها بحركتهم وتململهم من سكونها كمجموعة من الجزر تمتليء دون انقطاع بمسافرين جدد يحطون عليها عصا الترحال ، وتلوح له ، حينا آخر ، كفرق تمثيليسة تؤدى استعراضات غنائية على ايقاع الطبل والقيثارة ، وتحني رؤوسها لتصغيق الجمهور ، في أكواخ محفورة لها في سقوف السماء دائرة حول الغيوم المتلبدة هنا كصالات نواد عصرية أو سابحة في فسحة صافية من السماء تنعكس عليها شمس الغروب بالوانها الوردية هناك كقاعات شرقية قديمــة • ان هـــذه الحلقـة المسحورة التي تشكلها الطيور توالي رقصاتها الاخاذة حتى قمة مدرج متوج بالغياض • انها تتحرك وتتموج فوق الزروع وفي ظلال الغابات الكثيفة المتماوجة باغصانها ، لتجعل نفسها مرنية من اولئك الذين لا يمتد بصرهم الى ما هو أبعد من طرف انوفهم • حتى ليخيل لرامبو ، وهو يسير على هـذه المرب المحاطة بالاشجار عن الميلين انه في دار للاوبرا تنتهي عندما تتلامس دوحتان في آخر المر ، وأن المسافة بينه وبين القرص الغارب على الافق ، هي الفسحة التي تفصل بين صالة العرض المعتمة ، وبين خشبة المسرح المشعـة بالاضـواء • وبالفعل انما المتنزهون هنا متفرجون جاؤا ليتأملوا مشهدا مثيرا هو غياب الشمس •

وهكذا يتراءى العالم لرامبو مسرحا هـو متفرج علـى مشاهده المسحررة ، يملك موهبتـه في ان يـرى نفسه من الخارج ، وكأنه ينظر شخصا آخر • لكنه في ذات الحين ممثل على خشيته ، فكما يقول ايف بونغواى :

 « ۱۰۰ لقد ظهر رامبو في كل نتاجه مهلوسـا بفكرة الممثل المضطرب في داخله: ذاك الذي يمثل دون أن يتمكن من أن يعيش بالفعل مهزلة الحقيقة ۱۰۰ »

وبقضل ازدواجية اناه: ممثل ــ متفرج، يشاهد رامبو نفسه ، كمراقب غريب ، وهي تؤدي ادوارا متنوعة في تمثيلية الحياة: الطفل ــ الشحباذ ــ طريد العدالـــة ــ المتشرد ــ المعجري الجوال ــ الزنجي ــ الجاج الورع ــ القديس ــ العالم ــ الساحر ــ المشعوذ • فالشاعر في مسرحية القصيدة يضطلع بوظيفة المؤلف والمخرج في آن معا ، والكلمة وحدها تنصوب عن الديكور والمخشبة والاشخاص والعقدة والمسافة بيرن الجمهور والستارة ، وكل هذه العناصر التي تتضافر كلها في المسرح الحقيقي على رفع الواقع الى مستوى المثال .

ـ « ۰۰۰ ان ترى في الفجر « شعبا من الحمام » هو ان تجعل الصباح ينفجر كعلبة مساحيق ۰۰۰ »

هذا ما يقوله سارتر ، الذي يتكلم بصدد الصور المجازية في « الركب السكران » عن :

... « • • • الانفجار المظفر للمكان • • • » ...

اما فرلين فلقد صرح امام اندريه جيد بخصوص قصيدة رامبي « احرف اللين » :

ـ « انا ، الذي عرفت رامبو ، أعلم أنه لم يكن يهتم بقليل او كثير اذا كان حرف الالف أحمر او أخضر · كان يراه هكذا · لكن هذا كل ما في الامر · · · »

ان رامبو في هذه القصيدة انما يمارس موهبة الرؤيا (التي يتطلبها في الشاعر) على حروف الهجاء • فهو يتصور أول الامر للحرف لونا ينطلق منه الى تداعيات ذهنية مجانية وشخصية • هذا الحرف يتراءى له السود ، والسواد يوحي له بذباب يحوم حول قمامات منفرة او بخلجان من الظل • وهذا الحرف الثاني يرمز الى البياض لون الطهارة ، ونصاعة

البخار ، وشوادر الخيام ، وكتل هفهافة من الجليد مسنونة كالحراب ، وأردية يتسريل بها ملوك فخورون ، وأكاليل من الزهر ترتعش في الريح • وهذا الحرف الثالث يحيله الى اللون الاحمر ، والاحمـرار يبعث في ذهنــه صور دمل ارجرانية ، دم مبصوق ، شفاه جميلة تبتسم ، فورة الغضب أو عربدة السكر • وهذا الحرف الرابع يظهــر لــه باللون الاخضر ، والاخضرار يعني بالنسبة لـــه : دورة الطبيعة ، تموجات البحار ، سلام السهول حيث ترعى الحيوانات الآمنة، الامل والاطمئنان والرضى عن النفس الذي يشعر به الانسان المجتهد الذي كد وثابر وتعب ووصل الى النتيجة الستى كان يصبو الميها • وهذا الحرف الخامس يبرز لعينه متشحا بالزرقة اللون الذي يبعث في باله فكـرة اللانهاية ، وبوق الدينونة الاخير الذي يرجع اصداءه الغريبة في اربع جهات المعمورة ، والصمت الابدى الذي يخترق العوالم ويزين فوق رؤوس الملائكة ، وعيني الله الذي هو بداية ونهاية كل شيء ٠ هناك اذن بالنسبة لكل عاطفة لون يلائمها ويعبر عنها . فالزهرى هو حنو الحب والحنان وافاضة الاسرار الحميمة في اذن حبيبة ، والابيض هو رديف الجمال والعفة والطهارة ، والاحمر يوحى بالشهوة ، والاسود يرمز الى الموت •

في مطلع رسالته الى جورج ازامبار التي يعرض فيها نظريته حول الرؤيا الشعرية ، يهزأ رامبو من استاذه الذي رفض أن يعمل مدرسا خاصا عند عائلة روسية غنية ، وأثر البقاء في مهنة التعليم في فرنسا ، وبذلك تخلى عن حياة

المغامرة والسفر المليئة بالشاعرية في نظر رامبو ، ليحافظ على مركز ثابت ومستقر في بلده ١٠ ان الفرد مدين بمعيشته للمجتمع ، الذي عليه بدوره ان يؤدي لاعضائه خدمة نافعة كي يستحق المساعدات التي يتلقاها منهم • أن الايدي المنتجة تقدم له الطعام والكساء والماوى وكل ما من شائنه ان يعينه في المحافظة على بقائه • وهو ، من جهته ، ملزم ببنل مجهود ما ، بالاسهام بقسط في ورشة العمل المشتركة ، التي تسير عجلة الحياة ، وتصون كيان المجتمع ، وتكف له اسباب الاستمرار • بهذا المعنى فان استاذه ازامبـار هو جزء من الهيئة التعليمية • أنه يمارس مهنة نافعة معترفا بها من كافة الناس ، تضمن له حياة رغيدة مستقرة وتؤمن له رزقه بأشرف اسلوب • انه أحد أبناء المجتمع الطيبين يسلك الطريق القويم، ، ينهج النسق المعيشى المكرس الصالح والمفيد في نظر الآخرين • لكن رامبو يخاطب استاذه هدذا ، في رسالته الآنفة الذكر ، بشيء من التحدي والاستفزاز ، والنية الواضحة نى اثارة حفيظته ، وافتعال فضيحة ، مدعيا أنه هو الآخر يقوم بطريقة ما بوظيفة في هذا المجتمع ، ويضطلع بمهمة معينة : افساد اخلاق تلاميذ المدرسة بما يرويه عليه...م من عصص بذيئة وخليعة ، شريرة وغبية ، يختلقها خصيصا لاجلهم ، محاولا أن يكون قدوة سيئة لهم باقواله وافعالـ • وانهم ليدفعون له أجره مقابل ذلك ، وجسزاء التسلية التي تِدمها لهم بدعاباته الصاخبة الاباحية ، وتصريحاته المتهورة النزقة ، وتصرفاته الهوجاء ، بان يسددوا عنه فاتورة الحساب في المقاهي ، ويتحملوا عنه عبء كؤوس الجعة والخمرة التي يحتسبيها بشراهة ·

ان هذه الفقرة من رسالة رامبو الى ازامبار تتوافق مع الفترة من عمر الشاعر التي كان يرى فيها متسكعا في شوارع شارلفيل ، وقد استطال شعره ( ألم يسمع في باريس أن ما يميز الشعراء البارناسيين ليس موهبتهم بل طول شعرهم ) ، واتسخت ثيابه ، ومضى يرمي عبارات التهكم والسخرية امام المقاهي والكنائس ، ويسرق الشراب ويمتهن كرامة الكهنة ، ويكتب كلمات « الموت لله » أو ما هو اسوأ منها على مقاعد الحديقة العامة ، حتى لقد كان صبيان الازقة يشيرون نحوه باصابعهم عندما يرونه يمسر بملابسه الفوضوية ، وتسريحته المهملة ، او يراشقونه بالحصى ، ولقد تصدق عليه ، مرة ، احد الكتبة ، امعانا في اهانته ، بقطعة معدنية ، لكي يذهب ويقص بها شعره ، فما كان من رامبو سبوى أن قبل العطية عن طيب خاطر ، معانا المحسن الساخط بانه سيشتري بهذه القروش بعض التبغ .

ان هذا المقطع من خطاب رامبو الى استاذه يعاصر تلك المرحلة من مراهقة الشاعر ، التي يصفه فيها ارنست دلاهاي بانه كان يحاول تحدي المجتمع بحركاته وتصرفاته ، بارائه وفوضيية مظهره الخارجي ، وغليونه الذي لم يكن ليفارق شفتيه ، بانه كان يرفض أن يشتغل وان يبحث عن مهنة نافعة يهتم بها ، وبأنه كان يقضي الساعات الطويلة متبطلا في المقاهي ، ان دلاهاي يسجل ذكرياته عن تلك الحقبة على الوجه التالى :

- « • • • كنا ندهب لرؤية المتأنقين في « مقهى النزهة » وكان يصدف لنا أن نقابل هناك بعض الرفاق القهدامي من اولئك الذين كانوا يصرخون « هوه ، هوه » • عندما كسان رامبو يخرج من الدرسة ٠ الآن وقد تعقلوا كان البعض منهم يقترب: « رامبو ؟ يا للعجب ماذا تعمل في هذه الايام !؟٠٠٠ه هو ، لطيفا ، كان يدعوهم الى الجلوس قربنا ، ثم كان ، كى يرضى فضولهم ، يتلذذ بأن ينسب الى نفسه أوحش المهن حقارة • كما انه كان ينسب الى نفسه أيضــا عادات ، كان ما يصفها به من اسهاب وضراوة قمينا بان يجعل كل نيران السماء تتساقط على زجاج المقهى • كـــان هؤلاء السادة يتبادلون نظرات مرتبكة ومدهوشة في ذات الوقت لانهم فهموا اكثر واقل مما ينبغى • كانوا ، وقد أرعبهم الاستفزاز المريع، يطلقون ضحكات ماعز صغيرة ، يبحثون عن هيئة يتخذونها فلا يجدون شيئا آخر سوى أن يربتوا على ذقونهم بعصيهم ذات السكات العاجية • وكانوا ينتهون بالانصراف بوجوه ودية ومترفعة ٠ كان رامبو وهو يراهم يذهبون ، يضحـك ، متسليا قليلا بنفورهم ، وخاصة لرؤيته ايساى وقد انزعجت لدعاباته المتهورة الى هذا الحد ٠٠٠ »

ان رامبو في رسالته الى جورج ازامبار يندر استاده ، الذي كان يغذي بعض الطموحات الشعرية في صدره ، بائه لن يستطيع أن يصبح شاعرا أصيلا ، منذ أن رضي بان يكون معلم مدرسة ، منخرطا هكذا في سلهك الروتين والبلادة الروحية الذي يباركه المجتمع ، وإن القصائد التي سيكتبها

ستكون من النوع الذاتي المبتذل الذي لا ينفذ الى الاعماق لانه صادر عن الانا الفردي الزائف الذي يكتفي بوصف الجانب السطحي والمعروف من عواطفنا ، والذي ينتجه اولئك الشعراء التافهون الذين يكونون فكرة خاطئة عن الانا ويراكمون افرازات افكارهم العمياء متوهمين انهم اباؤها وخالقوها واصحابها الشرعيون ، مدعين ملكيتها المطلقة ، وخالقوها واصحابها الشريع لاستاذه في مجال الفكر ، نعم ان رامبو يتنبأ بالفشل الذريع لاستاذه في مجال الفكر ، ويتوقع له العجز عن تنفيذ مشاريعه الادبية والاقتصار على صياغة بعض قصائد عديمة القيمة مثيرة للقرف ، وهكذا ينتهي به المطاف انسانا خامل الذكر عاش حياة عادية ، لم يغامر ، لم يبذل الجهود والتضحيات الكافية ، ولم يتحمل العذابات الحقيقية التي تتيح وحدها للفنان انماء مواهبه وتحقيق ذاته باصالة ،

اما هو رامبو فانه يرفض الدعة والبلادة وانماط العيش التقليدية التي تقتل شاعريته ، وتمنعه من تحقيق رسالته ، وابداع ذلك الشعر الموضوعي الذي ينادي به ، والذي يصدر عن الانا الاصيل العميق ، متجاوزا العواطف الفردية السطحية ليبلغ الشمولية والمطلق • انه يبغي نذر نفسه كلية للشعر لانه يصر على ملامسة الحدود القصوى ، رافضا كل التنازلات • انه يريد كل شيء او لا شيء • وهو اذ يقرر بذل حياته من أجل الشعر يعرف ان هذه الغاية الصعبة المنال تقتضي منه التضحية بكل سعادة وأمان واستقرار •

اننا نستشف من لهجة رامبو في رسالته الى استاذه انه

يرد على نصائح هذا الاخير ، الذي كان يناشده دائما ودون طائل ان ينضوى تحت لواء مهنة ما توفيير له مصروفه اليرمى • بينما كان يعترض رامبو دائما على ارشادات ازامبار بحجة أنه قد وطد عزمه على أن يكون شاعرا ولا شيء آخر. كان استاذه يتمنى عليه أن يتقدم لفحوص البكالوريا التي يستطيع النجاح فيها بسهولة تامة نظرا لذكائه المبكر • وهذه الشهادة تخوله الحصول على مركز صغير نعم الوظيفة قيد يغيض · لكنها عبودية يظل المرء قادرا على التحارر من ريقتها بيسر عندما يناله ما هو أفضل منها ٠ اما اذا عانــد رامبو وأحجم عن التقدم الى الامتحانات الرسمية فلم لا يسعى الى العثور على مهنة متراضعة مؤقتة : صبى سمان ، زبال ، الم ٠٠٠ وان ينصرف الى كتابة الشعر في ساعات فراغه ، تلك الفترات التي يقضيها الآخرون في المقاهي وأماكن اللهو، واضاعة الوقت • لكن راميو كان دائما يرفض الرضوخ للامر الواقع وتغليب الحس العملى فيه كي ينصاع لمزاجه الشاعري المتهور • ولم يكن ليعترف في الحين المناسب بان حرفة صغيرة وحقيرة يمكن ان تصبح كبيرة ونبيلة عندما تنجح في ان تؤمن للشاعر بعض الفراغ ولقمة الخبز الضرورية للمحافظة علي بقائه وما هو اكثر من ذلك الاستقلال الذاتي الكامل • انــه يفرض شروطه على الحياة والقدر متمردا عليى قوانينهما ومتطلباتهما العملية •

وبما ان رامبو يرفض القيام بأي عمل ، والانهماك في أية مشاغل تصرفه عن تحقيق رسالته الجوهرية في الحياة الا

وهي الشعر ، فانه يستبعد فكرة سفره الى باريس للمشاركة في أحداث الكومونة والانضمام السي الثوار والمناضليان الفقراء ، رغم أنه يتعاطف معهم كثيرا ، انه مضطر الى كبح جماح نربات الغضب الجنونية التي تنتابه وهو يسمع أخبار مئات العمال والكادحين الذين يسقطون ضحياة الظلم والاستبداد ، انه الآن في دروة الهوس والحماس لعمله الشعري ، في سورة الوجد والاستغراق في نشاطه الفكري ، وليس بمقدوره الانصراف الى أي جهد آخر غياسار الابداع الفني ، يتساءل ازامبار تعليقا على رسالة رامبو الموجهة اليه بتاريخ ١٢ ايار ١٨٧١ :

ــ « ٠٠٠ يوجد عمل وعمل : « اليد ذات الريشة » هل تساوي « اليد ذات المحراث » ٠٠٠ فيما بعد ، الاخيرة هي التي سميكتب لها الغلبة وحدها والثانية ستنهـار : الوداع للشعر ٠ وهذا مؤسف : لو استدعيت في الوقت المناسب لكان باستطاعة الواحدة أن تساعد الاخرى وتجعلها تعيش ٠٠٠ »

ان ازمبار مفطىء تماما في رأيه هــــذا ٠ ان الاربع سنوات التي أمضاها رامبو متفرغا للشعر قد عاشها بملء وزخم ، وأتيح له خلالها أن يختبر تجارب روحية عميقة أغنت نتاجه ، وهي أفضل مئة مرة من عمر طويل معـاش بفتور ، وليس مكرسا للشعر الا بصورة جزئية متقطعة ٠ ان مجهودا عنيفا مركزا مكثفا خلال أربعة أعوام يعطي نتائج أفضل من تلك التي يسفر عنها دأب موزع على مدى اربعين سنة باعتدال وبرود وضحالة ٠ ان تجربة الشعر هي التطرف والتوهج ،

هي مغامرة رهيبة تتطلب من المرء ان يضحي من أجلها بكل شيء ، من يقرر أن يخوضها الى آخر مداها يستحيل عليه الاهتمام بأمر آخر ، لانها غيورة تستأثر به وتستنفد كل طاقاته، ولا تترك له ذرة من الوقت يخصصها لما عداهـــا • كما أن. موريس بلانشو يغلط هو أيضا عندما يفترض أن رامبو كان اصبح رائيا حقا لو أنه نهج ، على سبيل المثال ، مسلكا عاديا شبيها بالحياة المستقرة التي عاشها شاعر من معاصريه من طراز فرنسوا كوبيه ، بدل ان يفضي به طبعه المغامر الى مصير تاجر في هرار •

ان الخلاقين لا يفهمون انفسهم وهذا دليل على أن الاثر الفني ليس من نتاج صاحبه ، الذي لا بد له في اخراجه المي النور ، ولا حيلة له في الامر ، الذي لا يستطيع ان يحكم على عطائه أو أن يتحكم فيه • لان الاغنية ليسمست مفهومة من المغنى ، وليست ملكه الخاص :

- « ٠٠٠ لان أنا هو شخص آخر ٠ أذا النحاس استيقظ بوقا فأن هذا ليس خطأه ٠ هذا أكيد بالنسبة لي : أني أشهد تقتح فكرتي : أراقبها ، أصغي اليها: أني ارسل ضربة وتر : المعزوفة تتحرك في الاعماق ، أو تأتي بقفزة وأحدة الى خشبة المسرح ٠٠٠ »

فكما أن الكمان ، المصنوع من مادة الخشب الحقيرة اياها التي تدخل في تركيب الطاولة أو الكرسي أو السرير ، يستطيع أن يبعث أنغاما ساحرة ، كذلك الفنان المجبول من نفسى الطينة التي يتكون منها كافة البشر بمقدوره أن يتمخض عن

أثر فني · لقد أعطى له امتياز اصدار انغام علوية · لقد حلت النعمة الالهية عليه · لقد استوطنته الشعلة المقدسة · وهو لا دخل له في الموضوع اذا كانت طاقة فوق المستوى البشري قد اختارت صدره هيكلا لها · ان هذا الكائن الرباني الساكن فيه ، والذي يبدع الآية الجمالية هو شخص آخر يختلف عنه، متميز عن المخلوق العادي الموجود فيه أيضا ، والذي يأكل ميشرب ويصرف شؤونه اليومية مثل بقية الناس · بهذا المعنى يعتقد سارتر أن :

- « • • • • وضع التفكير قد عبرت عنه بدقة عبارة رامبو المشهورة ( في رسالة الرائي ) « انا هو شخص آخر ، • ان مدلىل المنص يبرهن انه اراد ان يقول بكل بساطة ان تلقائية الضمائر لا يمكن ان تنبثق عن الانا ، انها تذهب نحو الانا ، تنضم الميه ، تجعله ملموحا تحت كثافته الشفافة ، لكنها تقدم نفسها قبل كل شيء كتلقائية مستقلة ولا شخصية • • • • •

هناك الانا السماوي الروحاني المطلق الواحد المنزه عن أية أنانية او فردية الملهم ، الصدي يبصده الفن الاصيال وما يسميه رامبو « الشعر الموضوعي » • وهناك الانا الارضي المجسدي المحدود المتكثر ، الذي ينحصر همه في المحافظة على بقائه وتأمين حاجاته العملية النفعية ، العاجز عن العطاء الفني ، والذي ينتج ما يسميه رامبو « الشعر الذاتي » وهذان الانوان يتصارعان في دخيلة الفنان •

في لحظة الابدية يولد فينا أنا هو شخص آخر ينبئــق فجأة من أعماقنا الدفينة ، ويبرز الى حيز النور ، أن قشرة

الانا الذاتي الجزئي الزمني تنفلق بغتة ليحل محلها جوهر الانا الموضوعي الشامل الابدي • وبذلك تتحرر الاشياء من حولنا من ثقالتها المادية ، تسقط عنها البراقع السطحية التي تضفيها عليها آلية العادة وبلادة المنطق ، وتتفتت متبعثرة في أربعة آفاق سماء جديدة كلية • وهكذا يتحقق بصورة عفوية مدهشة ومباشرة هذا التحرر للحواس الذي هو شرط أساسي في كل ابداع فني • قال رامبو لصديقه أرنست دلاهاي :

- « • • • علينا فقط أن نفتح حواسنا لملانفعال ، ثم أن نجمد في كلمات ما تلقته هذه الحواس ، ويجب ان يكون همنا الموحيد هو أن نصغي ، أن نرى وأن نسجل ، وهدذا دون اختيار ، دون تدخل من قبل الذكاء • الشاعر يجب أن يسمع ويدون أي شيء • • • • •

اننا اذن لا نحتاج الى بذل أي مجهود ارادي كيما نعيش لحظة الابدية ، التي تهمي علينا من تلقاء نفسها ، وفي الوقت الذي لم ذكن لننتظرها فيه ، فتتيح لنا أن نذوق لبرهة وجيزة طعم الحياة الحقيقية ، وأن نولد من جديد • لكنها ومضة خاطفة سرعان ما تنقضى :

- « ۱۰۰ ان الذكاء الكوني قد رمى دائم الفكاره بصورة طبيعية : كان البشر يلتقطون جزءا من ثمار الدماغ هذه : كانوا يتصرفون بوحي منها ، كانوا يؤلفون منها كتبا : هكذا كانت تمضي المسيرة ، بما أن الانسان لم يكن يصقل نفسه ، لم يكن قد استيقظ بعد ، أو لم يعد بعد مستغرقا في

ملء الحلم الكبير · موظفون ، كتاب ، مؤلف ، خلاق ، شاعر هذا الرجل لم يوجد قط ! ٠٠٠ »

اذن من الخطأ ان أدعي أني الهكر والاحرى بي أن أقول:

« ان الذكاء الكوني » يفكر من خلالي • ان الشاعر الرائي لا ينتج اراءه جل ما يفعله انه يلتقط الخواطر التي تنثرها حوله هذه القدرة الخفية اللامرئية ، التي هو الوسيط بينها وبين البشر • ان مهمته تتلخص في أن يكشف عن وحددة الكون بفضل المحبة • انه نبي يملك القدرة على قراءة أسرار الماضي وعلى التنبؤ بالمستقبل ، انه يتوصل الى معرفة الفكرة المطلقة الصافية ، التي هي في أساس تكوين العالم وانسجام الاشياء :

- « ۱۰۰ ان أول دراسة للانسان الذي يريد أن يكون شاعرا هي معرفة ذاته ، كاملة ، انه يبحث عن روحه ، يرصدها ، يمتحنها ، يتعلمها ٠ ما ان يعرفها حتى يتوجب عليه أن يربيها : هذا يبدو سمهلا : ثمة نمو طبيعي يتم في كل دما غ، لكم من انانيين يعلنون أنفسهم مؤلفين ، يوجد كثيرون غيرهم ينسبون الى ذاتهم الفضل في تقدمهم الفكري! - يجبب أن نجعل روحنا مريعة أسوة بأكلة لحوم البشر ، ماذا! تصوروا رجلا يزرع ويربي دمامل على وجهه ٠٠٠ »

ان الشاعر يستقي مادة قصائل من اختبارات الشخصية • كلما عاش تجارب روحية عميقة وقذة كلما اغتنى شعره • ان السكر والمخدرات والتهتك الجنسي قد تكون

وسيلة لان تهز كياننا ، وتتيم لنا أن نمر بحالات نفسية عنيفة وفريدة من نوعها تخرجنا من المألوف ، وتقودنا نحو عالم خارق للعادة يخصب فيه وحده الجمال • يجسب أن يفجس الشاعر كل الطاقات والنزعات والانفعالات الثاوية في اعماقه، وهذا ما لا يتم له اذا ظل غارقا في رتابة حياة متزنة هادئـة ورصينة • يجب أن يجوب كل مناطق نفسه الدفينة ، ويرون كل امكاناته الداخلية ، ويتغلغل الى كل اصقاعه الباطنة ، اذا أراد حقا أن يبلغ ذروة الابداع • وهذا ما لا يتوفر له ما لم يخضع نفسه لكل الهزات العنيفة ، ما لم يتجرع كل الكحول القوية ، ما لم يبتلع كل السموم القاتلة • يجب أن يعزف كل الحان نفسه اذا أراد أن يكين فنانا كبيرا بحق ، وهناك بعض أنغام غامضة ومستترة ويعيدة الغور ، تحتاج الى أوتار سرية وخطرة كي ترجع الصداءها وتفضى بمكنونه المعطى كل تموجاتها ١٠ن هناك أبوابا في نفسنا مفاتيحها في يد السكر والعريدة، التحشيش والانحراف، التشرد والفوضى، الخروج على التقاليد والتمرد على القوانيين والاعراف • بما أن الشاعر مضطر ان اراد بلوغ الكمال ، ان يشرع كل مصاريع ذاته ، فهو مرغم بالتالي الى فض كل اقفاله الداخلية مع ما يتضمنه ذلك من تعرض للمجازفات الرعناء والمهالك الفظيعة •

- « ۱۰۰ اني أفسد خلقي الى أقصى المستطاع ٠ لماذا ؟ أريد أن أصبح شاعرا ، وأنا أعمل على أن أجعل من نفسي رائيا ١٠٠ الشاعر يجعل من نفسه رائيا ١٠٠ الشاعر يجعل من نفسه رائيا ، هائل ومنهجي لكل الحواس ٠ كل أشكال الحب ،

الشقاء ، الجنون ، انه يبحصت بنفسسه عن كل السموم , ويستنفدها في داخله لكي لا يحتفظ منها سوى بالجوهر عذاب لا يوصف حيث يحتاج الى كل الايمان ، كل القوة الفائقة للطبيعة الانسانية ، حيث يصبح بين الجميع المريض الكبير ، المجرم الكبير ، الملعون الكبير والعارف الاعظم! لان انه يصل الى المجهول! بما انه قد ربى روحه الفنية أصلا، أكثر من أي شخص آخر! انه يصل الى المجهول ، وعندما طائش اللب ، ينتهي بأن يفقد الادراك لرؤاه فانسه يكون قد راها! ليمت في وثبته عبر الاشياء التي لم يسمع بها والتي ، راها المحمى : سوف يأتي فعلة آخرون فظيعون ، سوف يبدأون من الآفاق التي هلك فيها الآخر! ٠٠٠٠ »

عندما ندع حواسنا تعيش بصورة طبيعية فانها لاتعطينا صبوى مظهر الاشياء الخارجي، وتتركنا نطفو على سطح العالم، في مجال العادي والمألوف، وفي مناخ معاد للشعر ولكل الهام فني لكن عندما نخضع حواسنا لمنهاج الاختلال خاننا نجبرها على مشاهدة العالم بصورة جديدة فذة وعلى اختراق قشرة الواقع والنفاذ الى الرؤى الخفية الكامنة وراء المظاهر على الشاعر انن أن يسعى جاهدا وبملء ارادته الى ممارسة كل أنواع الحصب الطبيعي والشاذ، المعترف به رالمحظور، ومعاناة جميع الآلام، الى اختبار كافة أصناف الجنون، واقتراف مختلف الاعمال النزقة المتهورة والتصرفات المطائشة، الى القيام بالمغامرات الهوجاء، وامتحان كل الشرور لكي لا يحتفظ منها سوى بتلك المادة النافعة له في

عمله الشعري ، تلك العصارة التي تغنيي تجربته الانسانية وترفد طاقته الفنية بروافد جديدة ·

ان هذه الحياة الشاذة الغريبة المزروعة بالاشواك والالغام والتي هي قدر كل من صمم أن يصبح شاعرا أصيلا هى صليب ودرب جلجلة يحتاج من ينوى أن يقطعها حتىي نهايتها الى ايمان جنوني برسالته وعزيمة صادقـــة علـي التضمية بالغالى والرخيص ، وطول انساة وقسدرة على الاحتمال ، وقوة معنوية عالية تفوق طاقة البشر • انه مضطر من أجل تحقيق هدفه الى انتهاج مسلك ناشز أعوج لا يرضي عنه الناس ، الذين يناصبونه العداء لهذا السبب ، فيصب اشبه بطريدى العدالية ، والمدموغين بوصمات العار ، والمرفوضين اجتماعيا ، أن أسلوب العيش الصبعب والعنيف هذا يفتك بصحته الجسدية والنفسية ، ويدمره ماديا ومعنويا، ويعزله عن بقية الاشخاص العاديين • فكانه ابرص أو قاطع طريق ، سفاح خطير او شقى حلت عليه لعنة القدر ١٠ لكن كلُّ هذه الآلام والتضحيات هي الثمن الذي لا بد من دفعه للوصول الى المعرفة الاشراقية ، واختراق حجب المجهول ، وارهاف الحواس بنوع ان تتمكن من ادراك الاشياء بصورة حادة وعميقة ، والنفاذ الى جوهرها ، والانفتاح التام على الكون٠ انها أشبه بحالة النعمة والتجلي الروحي التي يتوق اليها المتصوف والقديس ، والتي تقتضيه الخروج من ذاته ، والتعالي على أنانيته الفردية ، ومعانقة الحقيقة في اندفاعه من الوجد والمحبة الشاملة تكتشف عالما آخر بهيا ، غير ذاك الذي نعيش فيه كان محتجبا أو محبوسا أو مكبوتا وراء المظاهر الميومية المألوفة · ان الذهاب الى ما وراء الواقع لا تحتاج احيانا الى اكثر من اهتزاز بسيط على شاشة الواقع ·

ان روح الشاعر غنية أصلا وفطرة • لكن هذا لا يكفي، ويجب عليه أن يزيدها ثراء بفضل منهج اخلال الحواس، الذي هو وسيلة للتقرب من الله، واستشراف الانسجام الكوني • ان الوصول الى المجهول يتطلب قوة خارقة ومؤهلات فكرية وكفاءات فنية عالية • انه مغامرة رهيبــة قد يفقد معها الشاعر الصواب والقدرة على التعبير عما شاهده • لكن هذا ليس له أي تأثير • المهم أنه قد استطلع هــنه الرؤى المدهشة ، وحتى لو هلك بعد ذلك فلسوف يأتي رواد آخرون محله يلتقطون الشعلة المقدسة التي سقطت من يده ، ويكملون الرحلة الرائعة والخطرة التي سقطت من يده ، ويكملون الرحلة الرائعة والخطرة التي بداها •

في قصة « الفارنفارلو » لبودلير يقول صمويل كرامر ، الذي هو صورة عن الشاعر ذاته لسيدة تنتقد ما تتسم به قصائده من طابع مرضي جنائزي :

- « ۰۰۰ سيدتي ، لوميني ، أو بالاحرى لومينا ، لان لي الشقاء كثيرين على شاكلتي ۰۰ لقد اجتهدنا لدرجة في تزييف قلبنا ، لقد استعملنا لدرجة المجهر لدراسة الزوائد البشعة والمدمامل المشينة التي تغمره ، والتي نكبرها بتلذذ ، حتى لاصبح من المستحيل علينا أن نتكلم لغة بقية الناس • انهم يعيشون ليعيشوا ، ونحن ، للاسف ! ۰۰۰ نعيش لنعرف كل السر يكمن هنا • ان العمر لا يغير سوى الصوت ، ولا يتلف

سوى الشعر والاسنان ، ونحن عكرنا لهجة الطبيعة ، واقتلعنا واحدا واحدا كل أنواع الحياء العذري التي كانست تغطي داخليتنا كرجال شرفاء ٠ لقد حللنا نفسيتنا كمجانين يزيدون من جنونهم بسعيهم الى فهمه ٠ الاعوام لا تشل سوى الاعضاء، ونحن شوهنا الاهواء ٠٠٠ »

قبل كتابة رسالة الرائي بستة اشهر كان رامبو يفات صديقه ارنست دلاهاي بموضوع النظرية الشعرية التي كان يحادثه عن :

- « ۱۰۰ احساسات جدیدة ، عواطف اقوی علینا نقلها بواسطة الكلمة ، انی اشاهد انی اشعر لكنی لا اعبر عن ذلك كما ارید ، فلنشاهد فلنشعر اكثر ، وعندم يحین اوان الالمام بلغة اغنی یكون الشباب قد ولی والعواطف المرهفة قد رقدت ، یجب ایقاظها ! ۰۰۰ مهیجات ! ۰۰۰ الروائح ، السموم التی تتنشقها العرافة ۰۰۰ »

انه يريد بأي ثمن ان يوقظ ايقاع الحياة الضافي فيه ٠ أن يعيش بزخم وحمى وحماس ٠ انه يطلب الزمن العنيف الخطر المليء بالاثارة ٠ تيار المغام رة والجنس والمخدر والسكر ، بدل مستنقع الضجر والرتابة والبلادة ، حيث تأسن الايام بايقاعها البطيء الشبيه بالموت ٠ ان كل الاساليب التي لجأ اليها رامبو لتجاوز وضعه البشري العادي ، والارتقاء الى مرتبة الرؤيا هي وسائل جسدي ق : الصوم ، الاسراف في اللذائذ والشهوات ، التعب والارهاق الناحياج عن المسيرات

الطويلة ، التهيجات العنيفة الناتجة عن الخمر أو الافيون •

نعم لقد عرف راميو نشوة السكر التي تغسل قلبه من كل الاحزان وتملؤه بالحماس ، وتمنحه ان يختبر أنواعــا من الغبطة والاحاسيس الخارقة المفيدة جدا له في تجربته كشاعر٠ لقد ذاق الخمرة الروحية والخمرة الجسدية المديرة للرأس ، التي تعتقه من كل جاذبية أرضية ، وتطلقه كمركب سكـران يترنح فوق بحر الوحى وقد أضاع دفته ومرساته • كما أن انفعالات الوجد والحب العنيفة تشحد ملكات الشاعر الابداعية ربما اكثر من دوخات أى كحول اخرى • بينما صحوة الموعى وبرودة العقل ، منوالية الايام وجفاف المنطق تخنق فيه كل نبض شعري ٠ ان الالهام لا يستجيب لنا اذا حاولنا مطاردته جاهدين ، وملاحقته قسرا والقبض عليه بالقوة • لكنه يهبط علينا بصورة لا واعيه ولا ارادية حين لم نكن نتوقعه ، ودون ان نبذل أي عناء لارغامه على الاستسلام لنا • انه ينفر ويهرب ويحرن كلما جربنا ابتعاثه بالغصب ويسلس قياده لنا بكل لين ورفق خلال بعض الاشراق الروحية المباركة ، التي يخشع تحت اقدامها صاغرا طائعا • في مثل هذه الالتماعات الفريدة من نوعها تنفلـــق قشرة العالــم الخارجية ، وتظهر لمركب رامبــو السكران الرؤى المدهشــة المحدية عن أعين عامة الناس ، والعجائب والغرائب التسي لا تخطر لهم ببال ، ويبيــ له الكون عن كنوزه الدفينة ، ومحاسنه المستترة • الغشاء يتمزق ويطل عليه سحر الوجود،

ويشرق عليه نور فائق للطبيعة ، وينتقل الى ما وراء الواقع ويصبح رائيا • حينئذ تدير الحياة نحوه وجهها الاسطوري ، وتتيح له أن يسبر أغوارها ، وينفذ إلى أعمق اسرارها • وفي مجال الخوارق والمعجزات هذا تتكشف له الازهار عن عيون لبؤات ذات جلد بشرى ، وقوس القزم المنتشر فوق البحر عن أرسنة تلجم قطعانا خضراء ٠ وتتبدى له اعماق الستنقعات عن شبكة يتخيط فيها تنبن هائل ، والابعاد عن شلالات تنزل الى الاغوار • انه يشاهد تحت الصفحة الهادئــة انهيارات مائية ، وفي الرواسب العالقة بالخلجان السمـراء ثعابين عملاقة يفترسها البق تقع عن الاشجار المعقدة باعثة روائسح سرداء ٠ واذ كانت جمالات الكون تهيمن عليه من كل جهة فانه كان يرغب في دعوة الآخرين ممن لم تمت في قلوبهم بعد روح الحماسة الطفولية ، ولم تنطفىء في صدورهم جذوة الاندفاع الشعرى ، الى مشاركته الاعجاب بهذه المفساتن : الثلوج ، الشموس الفضية ، الامواج المتكسرة ، السمياوات المضرجة بالدم • أنه يود أن يعرض على الأخرين هذه الاسماك النادرة، والجواهر المكنونة ، التي يستخرجها خياله الخصب من بحر الشعر ، هذه اللقى السعيدة ، والطرف المثيرة التي يعود بها من عالم المجهول • لكنه مستغرق في نشوته ذاهـل عن كل ما عداها ٠

لا شك ان رامبو قد مر بتجربة المخدر التي عبر عنها في الكثير من قصائد « الاشراقات » وفي بعض مقاطع من « فصل في الجحيم » ، حيث يعترف بانه قد ابتلع جرعة من الافيون

يتحريض نفر من أصدقائه : أحشاؤه تلتهب • قوة المصدر تلوى أعضاؤه ، تصعقه ، تشرهه • انه يموت من العطش • انه يختنق ١ انه عاجز عن الصراخ ١ انه يحتسرق بنيران العذاب الابدي تحت حراسة الشيطان • لقد حاول الوصول الى الخير والسعادة والخلاص بواسطة المخدر وربما السي الالهام ٠ لكن هل يستطيع تصوير السراب الذي يلوح أمام ناظرية تحت تأثير الافيون ؟ ان أجواء الجحيم تستعصى على الوصف : ملايين من المخلوقات الساحرة ترقص على ايقاع معزوفة روحية جذابة توحى بالقوة والسلام ، بالمطامح النبيلة والاماني العذبة ، بالاحلام الجنسية والخيالات الشهوانية المغرية التي تتوالى في اغواء صمت خارق لا أرضى يخيـل للمدمن أثناءه انه قادر على اجتراح العجائب والمعجزات والاتيان باعمال الآلهة • لكن هذا الحلم الجميسل سرعان ما تعقبه خيبة الامل والمرارة وطعم العلقم ، وهذه السعادة الاصطناعية لا تدوم طويلا ، ولا بد من دفع ثمنها غاليا في النهاية ٠

وعندما كان رامبو يعود الى ايقاع الحياة العادي ، بعد أن يفيق من دوار المخدر الذي قد تكون ملذاته في المرة القادمة اقوى حدة وشيطانية ، فانه كان يتمنى ارتكاب اثم ما ليهوي الى هوة العدم بحسب الشريعة البشرية ، ولينجو من حالة التفاهة والانحطاط والموت الروحي التي بات يعاني منها بعد خروجه من دوار اللذة ، لقد أصبح تواقا الى أي حدث ، أية جريمة توقظ فيه الحس بالحياة ، وراح يشعر بالخجل

والندم ، بالقذارة والحقارة ، ببطلان كل اعماله وسخافة كل غضباته ، لقد كان مخطئا عندما استسلم لهذه المنعمة الوهمية، وهذا الفردوس الاصطناعي ، لهدذه الشعوذات والعطور الكاذبة والالحان المزيفة المضللة ، لقد انخدع تحصت مفعول الافيون ، واعتبر للحظة خاطفة أنه يمتك الحقيقة ، ويقابل العدالة ، ويلقي على الامور حكما سليما وقاطعا ، ويبلغ درجات عالية من الكمال ، يا للغرور الباطلل والكبرياء الكاذبة ، ان جلدة رأسه تجف ، انه في حالة يرثى لها ، انه خائف ، انه عطشان ، انه يتحسر على طفولته الضائعة :

## - « • • • • العشب ، المطر ، البحيرة فوق الاشتجار • • • »

ضوء القمر، وقبية الجرس، وكل معالم البيراءة والطهارة المفقودة، كل الوقائع المحفوظة من عهد السعادة المحقيقية الوحيد و الا يوجد ثمة نفوس شريفة نقية هناك في دنيا المخير والعفة تفكر فيه وتشفق عليه، تتفهم وضعه، وتبدي استعدادا للاستماع الى اعترافه، والتعاطف مع ماساته ومساعدته لا، انها اشباح لا تسمع و على كل حال لا أحد في العالم يفكر بالآخرين كل انسان مسجون ضمن جدران انانيته الضيقة وحذار أن يقترب منه شخص ثان اذ أن ثمة رائحة كريهة تنبعث منه و

نعم لقد عرف بفضل المخدر هذيانات لا تعد ولا تحصى فقد اثناءها كل حس بالماضي والتاريخ والزمن ، ونسي كل المبادىء والشرائع والقوانينن ، ومرت ببالسنة التماعات

واشراقات يحسده عليها اكبر الشعراء واصحاب الرؤى ٠ لكنه لن يصف ما شاهده وسيضن بهذه الكنوز والجراهر الفريدة التي همت عليه ٠ جرعة واحدة من الافيون وتتوقف ساعة الحياة ويخرج المدمن من العالم ٠ اللاهوت على حق عندما يصور المجديم على أنه قائم تحت الارض ، فالغرائن الدفينة في المرء والشهوات البهيمية ، والناحية القدرة فيه هي المتي تقوده فعلا الى المشقاء : الرذيلة ، السكر ، الحشيش، والرغبات الدنيئة المنحطة ، هي سلالم ينحدر عليها نحو الدرك الاسفل ٠

ان المخدر هو انحلال من فرط اللذة ، وكابوس ، ونوم في عش من اللهب، يوهم متعاطيه أنه قادر على اكتشاف كل الاسرار الدينية والطبيعية على التنبؤ بالولادة والموت ، بالمستقبل والماضي ، وعلى الالمام باسرار الخليق والمعتم واستحضار الارواح ، انه يلقي في روعه أنه حاصل على جميع المحاهب : رؤية ما لا يرى ، الانفصل عن الواقع ، قراءة الغيب ، الاستماع الى أغلان الزنوج ، مشاهلة وقص الحدريات ، القدرة على الطيران والاختفاء ، والذهاب للبحث عن خاتم ثمين اسطوري ، العثور على الكنوز ، واكتشاف علاجات تشفي من كل الامراض ، حتى لتأخذ رامبو ، تحت تأثير المخدر ، موجة من الحنان والحب نحو جميع البشر فيطلب منهم بعطف أن يضعوا ثقتهم به كسي يساعدهم ، ان يؤمنوا به كي يتمكن من أن يقودهم الى الخلاص ، ويشفيهم ، ويعزيهم ، ويوزع عليهم قلبه المدهش العامر بكل هذه المشاعر ويعزيهم ، ويوزع عليهم قلبه المدهش العامر بكل هذه المشاعر

الجياشة ، المشفق على كل البؤسياء والكادحين ، الذين يستغني عن ادعيتهم وصلواتهم ، ويكتفي بتعلقهم وحسن ظنهم به ، التي هي وحدها قمينة بان تمنحه السعادة القصوى • انه يدعو الجميع أن ياتوا اليه ، وحتى الاولاد الصغار ، كي ينفحهم هداياه ، ويغدق عليهم خيراته بسخاء •

اما في قصيدة « صبحية سكر » في « الاشراقات » فأن رامبو يعلن أن لذة المخدر هي كنز ، هي عالم من الجمسال المذهل مباح لنا وحدنا ، هي موسيقي عجيبة تهبنا الثبات والاستقرار الكياني ، هي نقطة ارتكاز نؤسس عليها وجودنا ونرسخه • انها تحدث ثورة مباركة في أعماقنا ، انقلابا روحيا طالما تقنا اليه ، ولا يمكنا التعبير عنه ، وتخلـــق من جسدنا جهازا مدهشا نشعر اننا نستعمله لاول مرة ٠ انها تعيدنا الى مملكة الطفولة الضائعة وتبقينا طوال مسدة استمرارها عائشين بمرح وحماس ، بدهشة وانسحار الاولاد الصغار ١٠ ان سمها يبقى متغلغلا في شراييننا حتى بعد ان ينتهى مفعولها ، حتى بعد ان تكف المعزوفة وتدير الفرقة الموسيقية ظهرها وترحل تاركة ايانا لحالة اللا انسجام القديمة، ودوامة العذابات السابقة التي حررتنا منها ٠ فنتذكر بوجد الوعود الخارقة للطبيعة ، الفائقة لطاقة البشر التي اغدقتها علينا ، على جسدنا وعلى روحنا ، اللذين أعادت خلقهما من جديد ٠ هذه الاغراءات الشيطانية بالغنى والقوة والمعرفة ، بتحطيم لوحة الشرائع ، وتجاوز قيم الخير والشهر ، وكل الانظمة والقوانين ، وشتى انواع الطغيان والقهر ، والكبت والعسف ، لنعيش بحرية مطلقة ، ولنتصــرف على هوانا

ومزاجنا · اننا نحس بشميع من القرف أول ما نتناول الأفيون · ولكننا ننتهي بالشعور بان عرسما من الالوان والروائح تسكر حواسنا · ان لذة المخدر سريعمة الزوال للاسف ، لاننا :

## - « · · · لا نستطيع ان نلتقط التو هذه الابدية · · · »

بهجة الطفولة ، نسيان العبودية والذل ، موجـــة من الاكتفاء والزهد بكل خيرات هذه الدنيا ، نوبة اشمئزاز من كل وجوه ومشاهد هذه الارض ، هذه هي الذكرى المقدسة التي تبقى من المخدر الذي يبدأ بانفعال فج وينتهي بانطباع ملائكي هو مزيج من جليد ونار ، هبة باردة وهبة ساخنة ، ان دوخة الافيون محمودة حتى لو لم ينتج عنها سوى هذا القنـاع من الفرح الذي تضعه على وجوهنا ، انها منهـاج فعـال في تشويش كل الحواس ، انها تحملنا على النظــر باعجـاب وتقديس الى كل مرحلة من مراحل عمرنا وتمجيدها واحاطتها بهالة من البطولة والعظمة ، انها تدفعنا الى الايمان بمفعولها وامتيازاتها ، فنجاهر عاليا بقيام دولة الحشيش واستتبـاب سلطانها الآسر .

يقول رامبو في قصيدة « H » في « الاشراقات » ان المدمن يند عنه بفعل الحشيش حركات بهيمية • انه في وحدته يبلغ درجات من الملاة تضاهي متعة الوصال الجنسي • انه في تراخيه وخموله وانحلاله يملك في جســده كل حيوية

والحب وطاقته المتفجرة · ان المخدر يعيده الى عهد الطفولة ويدعه يتجول في فردوسها المفقود · من هنا انه كان دائما دواء روحيا ناجعا طالما تعاطته الشعوب منذ اقصدم العصور · ان الحشاش محكوم عليه بالبؤس والشقاء والتحلل الخلقي، اما بسبب النتائج المدمرة التي تتركها الجرعات الفتاكة في صحته الجسدية والنفسية ، واما بسبب تعلقه بالمخدر الى حد الهوس والجنون · وكما ان نشوة الافيون تعلو على لذة الجمساع والاستمناء فانها ايضا تفوقهما اضرارا بالجسم · انها تستنزف دم ضحيتها ، وتسبب له الاختناق البطيء ، وتتصول الى سم يجري في شرايينه ، وسلاسل تقيده ، وحاجة ملحة يعجز عن الاستغناء عنها ·

اما في قصيدة « مسائية مبتذلة » في « الاشراقات » فان رامبو يعلن أنه تحت تأثير المخدر، ها ان نفسا سحريا يحدث شروخا جديدة في فسوخ البنايات ، كتلة التي تحصل عند تغيير اطار المسرح • وها ان السطوح تختلط ببعضها وتمحى معالمها • ها ان المنازل تتفرق وتتباعد • والمنوافذ تخسف أضواؤها • والعالم الواقعي يطمس آثاره • وها ان رامبو ، المنخا من الملذة ، منزلقا في دوار الغبطة ، محمولا على أمواج الشهوة المهائجة وسكرة الدس المهنوءة المريحة ، يركب عربة المخدر التي تشوه مراتها الاشكال ، تبدلها ، وتجعلها تهتز وتتراقص ، التي تقوده الى الغيبوبة والذهول والانعزال عن العالم ، والتي تدور عجلاتها على درب العالم الذي محت معالمه • لكن مفعولها ليس كاملا • لا يزال هناك ثمة ثغرة معالمه • الكن مفعولها ليس كاملا • لا يزال هناك ثمة ثغرة

ضئيلة في الجسم يتسرب منها الوعي ، ولا يزال هناك قسم صغير في المرآة تنعكس عليه الاشكال بحجمها الطبيعي السابق شاحبة بعض الشيء ، شاعرية ، شهوانية ، باسمة ، ثم هذه الوان الحياة تقتحم الصورة مؤذنة بالعودة ثانية الى ضجر المواقع اليومي ، عربة النشوة تنفك عن خيولها وتتوقف هل جاءت ساعة المندم ، وموعد الانسحاق والانحطاط ، هل حان وقت لسعات السوط الدامية ، والمغرق في ميام صاخبة وأمواج متلاطمة ، والعواء ككلب مسعور ، الان وقد سفحت كل قناني الخمر على الارض ، واستنفدت السكرة ، وهدرت المتعة ، أم ان الحوذي والمخيول الاسطورية ستستأنف تسيير عربة اللذة عبر كثافة هذه المغابة ذات الاشجار العالية ، التي يختنق المرء تحت ظلالها ، وستسرح به من جديد في ينبوع يغتنق المرء تحت ظلالها ، وستسرح به من جديد في ينبوع المغبطة ، »

في قصيدة «سهرات – ١ » من « الاشراقات » ينقل المخدر رامبو الى مرج أخضر يستلقي فيه بلذة ، ويتمدد باسترخاء على سرير مريح نائملا دون ان يغمض عينيه ، متحررا من كل مرض جسدي أو نفسي من كل حمى أو ضجر الكأنه برفقة صديق يمحضه الود خالصا ، ويرتاح كلية الى عشرته الحميمة ، صاحب رائق معتلدل لا هو بالجامع المتهور، ولا هو بالغائر الضعيف، لا يمكن ان يزعجه أو يؤذيه بأي تطرف ، لكأنه في جوار حبيبة لا تعرف للهم والقلق معنى ، ولا يمكن ان تكون مصدر هم وقلق لاحد ، ينعم قربها بالاستقرار والامان ، لكأنه بلغ درجة الاكتفاء والاكتمال ،

وحقق كل رغباته ، ونال كل ما كان يصبو اليه ويتمناه ، فلم يعد له على الحياة أي مطلب ، ولم يعد يسعل وراء أي من امور هذه الدنيا • لكن النشوة الاصطناعيلة المناتجة عن المخدر سرعان ما تزول وتتبدد كالحلم الجميل • حتى ليتساءل الدمن : ماذا ، أهذا كل شيء ؟

في قصيدة «سهرات - ٢ » يرى رامبو عبر نافذة ان الشجرة المستندة الى الحائط التي يطل عليها بمنظار المخدر هي مشعة منررة • وان الاثاث الحقير ، الذي يتطلع اليه من طرف الغرفة العادية المتافهة ، يتعالى ويلتحم آيات من المنوق والانسجام • وان الجدار يعكس أمام عينه الساهرة سلسلة من المشاهد الوهمية من خلق مخيلته السكرانة : قطع من السماء، شريط متلاحق من التحولات المناخية والمناظ والمرضية المدهشة ، والمشاهد المسحورة • وان جماعات من العشاق مؤلفة من كائنات من شتى الطباع ، ومختلف الاشكال تنساب أمامه في حلم كثيف وسريع •

واخيرا في قصيدة «سهرات - ٣ » يوهم المخدر رامبو الساهر في غرفته ان المصابيح والسجاد تبعث ضجة امواج ليلية على متن الباخرة او على طول رصيف الميناء • ان بحر اللذة الذي يهدهده على تياره في هذه الامسيــة هو شهواني دافىء عطوف كنهدي امراة حنونة • حتى الزينة المجدرانية تدب فيها الحياة تتحرك وتتراءى له خميلـــة من الدانتيل ، وصبغة من الزمرد ترتمي حمائم السهرة في خضمها • كما انه يلمح من خلال حديد المدفاة السوداء شموسا رائعة تغرب على

الشطان ، وأبارا سحرية تنضع بالعجائب تطل منها اخيرا رؤية وحيدة للفجر الحقيقي ·

ان الانسان في حياته اليومية العادية ينزع بدافع من حياء ، أو من رغبة في التخفي وعدم البوح باسراره الحميمة الى مراقبة انفعالاته وكبح جماحها ، وكبيت الحافز الى التعبير عنها • لكنه تحت تأثير المخدر يكشف عن العواطف التي كان يخنق صوتها من قبل ، ويفصح عن مكنون صدره ، ويفضي باعترافات ما كان في حالهة الصحو ليجرؤ على الادلاء بها • انه يكون في حالة من اللاوعسي لا يفكر معها بصقل أفكاره وتشذيبها فيترك الرؤى التي عاد بها من هناك على حالتها الطبيعية دون مساس باصالتها وعفويتها ، ودون تشويه لقدسيتها وبكارتها • المخدر ورود مريعة من الحب والحنان ، وسيلة للاشراق والالهام مليئة باللعنة والحين ، انها امتلاك اصطناعي لعالم مسحور باذخ عامر بالحوريات واميرات الاحلام من كل الاجناس الغريبة ، والقدرة على اختراق حجب الغيب واكتشاف المجهول ، يضطر رامبو للجوء اليه عندما يبلغ حدا بعيدا من الخيبة والمرارة ، وحين تصبح حانات الامل مغلِقة في وجهه الى الابد •

وهكذا نجد أن الرائي في النهاية يدفع غاليا ثمن تشويش كل الحواس ، وارتقاء الذرى الروحية • حتى ان اعصاب رامبو تنهار ومزاجه يصبح قاتما بسبب تعاطي الشعر، وانتهاج أسلوبا غريبا في العيش هو بمثابة وداع للعالم، وهو ما يمتدحه رينه شار فيه ، اذ يقول:

- « • • • • • وثبة الجسد والروح العابثة هذه ، طلقــة المدفع هذه التي تصيب هدفها مفجرة اياه ، نعم ، هذه هي بالفعل حياة رجل ! • • • »

ان رامبو هو مغامر تائه يضيع مركبه السكران في أخطر المجاهل وأقصى الابعاد ، حيث لا تتوغل قدم ، ماحيا كل الآثار وراءه ، مموها كل المعالم لكي لا يتمكن أحسد من مطاردته واعادته الى العالم الذي هرب منه ٠ انه يمضى حرا فوضويا فقيرا شريدا مليئا بالاحلام ، مخترقا بنظره الثاقب حجيب الواقع الكثيفة لينفذ عبرها الى كنوز الجمال والسي أجواء قائمة فيما وراء العالم المالوف ، مستسلما لمرياح الجنون ، محمولا على عربة رعناء تقودها أفراس الخبسال نحو سلاب العجائب والغرائب ، مرتعدا من الخوف احيانا لمجازفاته المتهورة ، ولتوغله بعيدا في مناطق المستحيل ، متحسرا هو الشريد وجواب الآفاق على مسقط راسه ، وعلى دنياه القديمة التي هجرها ، والتي يحن الى العودة نحو حياة الدعة والامن والاستقرار فيها · أن أسلوب « التشويش المنهجي لكل الحواس » وهو نسق شاذ في العيش يتبعه «المركب السكران» يتيم له الوصول الى اكتشافات فكرية غير مباحبة البشر العاديين الذين يسلكون نظاما مالوفا ومتعارفا عليه • هناك في هذه الجزر البكر التي يصل اليها بعد رحلاته الجريئة يعثر علي الاشراقات الفريدة ، والخواطر الطريفة ، والالهامات المدهشة تستيقظ قواه الروحية الهاجعة من سباتها العميق ، ويستعيد خصوبته الفكرية ، ونشاطه الخلاق • اذ ان الوحى لا يتخذ له مسكنا ومقرا الا في هذه الاجواء الخارقة للطبيعة, وجواهر

الفن الدفينة لا تكمن الا في هذه الاعماق التي لم يسبر لها غور ٠ لكن بما أن هذه الاهواء العنيفة والشهوات المتوحشة والمسكرات والانفعالات والهذيانات المؤاتية وحدها للايداع الشعرى متعبة وصعبة ، قاسية ومحطمة للاعصاب ، فان من يتيع طريقها المحفوف بالمخاطر والاشواك يتوق الى المخلاص من الرعب والمرارة المتربصة به على جوانبها ، الى التحطم الكلى على صخورها ، والفرق النهائي في مهاويها ، ليفني ويهلك ويرتاح ٠ من هذا أن مركب رامبو السكران يأسف على حالته الماضية الهادئة رغم تفاهتها وبرودتها ويشاعتها ، وعلى المستنقع الآسين الذي هجره ، ويتمنيي الرجوع الى مناخ التعاسة القديم ، حين كان يكتفي بالسفر بالحلم ، والهرب بالموهم وبناء قصور من الورق • فلقد تعب ومل من ابحاراته المهوجاء فوق الامواج الصاخبة والمضطربة ، ولم يعسد جرسعه تحدي القوانين والتمرد على الانظمة الى ما لا نهاية، والاستمرار في احتقار الشرائيم والتقاليد والاستخفساف سالقصاص والعقاب ، والبقاء دائما عرضة لكل هذه العيون الناقدة العدائية المسلطة عليه شذرا من كل جهة لتلومه على .مسلكه الغريب • نعم لقد بات بحاجة الى القــاء السلاح والعيش بسلام مع قضاته وجلاديه وسجانيه ٠

وهكذا نجد في قصيدة « اوفيليا » ان هذه الفتاة ذات الطبيعة المشاعرية الخيالية تموت بسببب رؤاها الكبيرة : حنينها الى الحرية ، طاقتها على الاحلام ، عشقها للطبيعة ، نتىقها الى المجهول والمطلق ، حبها العذري • كما ان رامبو بيعلن في ختام « فصل في الجحيم » :

ـ « · · · ان النضال الروحي هو اكثر وحشية من حرب الرجال · لكن رؤية العدالة هي متعة الله وحده · · · »

فالحياة الفكرية هي صليب ودرب جلجلة ، وما يعانيه شهداؤها من ضعف العذابات والآلام والاذلالات والاهانات ، وما يتحملونه من مشقة ومجهود يفوق اضعاف المرات ما يبذله غيرهم ممن يخوضون غمار الواقع العملي ، ان فرسان الكلمة لا يخرج منها أحد من الساحة منتصرا ، ان مصيرهم المحتوم هو المرض والجنون والهلاك جسديا وروحيا ، ان المغامر الذي يطلب المستحيل يجب أن يدفع عمره ثمنا لذلك ، يجب أن يحرم نفسه من كل سعادة أرضية ، من كل امتياز دنيوي ، ومن كل مغانم ومكاسب هذا العالم ،

ولقد اعلن رامبو في رسالته المؤرخة في ١٥ ايار ١٨٧١، والموجهة الى بول رميني ، وهي ثاني خطاب يعرض فيه نظريته حول الرائي بعد ذاك المبعوث الى استاذه جورج ازامبار قبل يومين :

\_ م ٠٠٠ ان الشاعر اذن هو بحق سارق نار ٠٠٠ »

نعم فكما ان برومثيوس سلب النار من الآلهة واعطاها للبشر، كذلك الشاعر باقتحامه للمجهول يطلع علي اسرار السماء ويذيعها على أبناء الارض انه بهذا المعنى:

- « ۰۰۰ مسؤول عن الانسانية ، عن الحيوانات حتى ، يجب أن يجعلنا نحس ، نلمس ، نسمع اختراعاته ، اذا كان

ما يأتي به من هناك له شكل ، فهو يعطيه شكلا ، اذا كان بلا شكل ، فانه يقدمه بلا شكل ، العثور على لمغة ، ـ على كل حال بما ان كل عبارة هي فكرة ، فان عهد لغة عالمية سيأتي ! يجب أن يكون المرء أكاديميا ، ـ اكثر موتا من هيكل عظمي ، ـ لينجز قاموسا ، بأي لغة كانت ، ثمة أنـاس ضعاف قد يدفعهم يأخذون بالتفكير حول أول حرف من الابجدية ، مما قد يدفعهم سريعا نحو الجنون !

هذه اللغة ستكون من الروح الى الروح ، مختصرة كل شيء ، روائح ، أصواتا ، ألوانا ، من الفكر تعليق الفكر وتسحبه ٠٠٠ »

لكن لا يكفي ان يلتقط الشاعر الرؤى الخفية بل عليه أيضا وقبل كل شيء أن يتمكن من التعبير عن هذه الاكتشافات الروحية العميقة ، وان يصفها لنا بنوع أن نحسها ، ونسمعها ، ونشمها ، أن نراها بأم عيننا ، ونلمسها لمس اليد ، عليه ان يجسدها أمامنا تجسيدا حيا ، اذا كالت السطور التي يقرؤها في كتاب المجهول واضحة ومفهومة ويمكنه ان ينقلها ويعطيها شكلا محددا فانه يصبها في مثل هذا القالب ، أما اذا كانت غامضة ومستعصية على الادراك ، اذا كانت لا تملك علامح معينة ، ولا يمكن الافصاح عنها ، وتسميرها في اطار ثابت فانه يرسمها في الخطوط المبهمة التي ظهرت بها، ويعطينا اياها كما فرضت نفسها عليه أي في حالة اللاشكل ، المهما بالنسبة للشاعر هو العثور على لغة حية تنفذ الى حقيقة الشيء ، وتكون مطابقة تمام المطابقة لمدلولها ، بنوع ان تبعنه الشيء ، وتكون مطابقة تمام المطابقة لمدلولها ، بنوع ان تبعنه

المامنا كما هو في ذاته بمجرد ان تلفظ عباراتها ، تكون بمثابة زر لا نكاد نضغط عليه حتى تظهر الصورة المطلوبة جلية للعين ·

ان مثل هذه اللغة ، التي تضع العنوان المضبوط عليي السميات ، تتحرر من كل الاصطلاحات الآليئة ، والرموز النفعية المتداولة ، والاساليب العملية التي نستخدمها بها ، والدلالات الذاتية التى نلصقها عليها زورا وبهتانا ، والتيى لا تمت الى جوهر طبيعتها بأى صلة • بنوع انها عندما تدعو الشيء فان النداء يكون مرادفا لهذا الشيء كما هو بالنسبة لكل انسان ، لا كما هو فقط بالنسبة للشاعر ، الذي يتجاوز الفردية والمحدودية ليبلغ الشمولية والمطلق ٠ وهذا ما يعنيه رامبو باللغة العالمية • يجب افراغ الكلمــات من محتواها القديم ، الذي لا يعنى في حقيقة الامر شيئًا ، واعادة خلقها وتركيبها ثانية ، وشحنها بدفقة جديدة تفجر فيها طاقات غير معهودة · ان لفظة « باب » لا تكفي للتعبير عن مصراعين من الخشب ، ومسكتين من النحاس ، ومزلاج ، وثقب ١ ان كلمة « بيت » لا تفى الحيطان والحجارة والقرميد والشياسك والشرفات حقها من الوصف · بل ترمز اليها من بعيد وتلمح اليها تلميحا شاحبا ١ ان القواميس لا تحتوي الا على مفردات ميتة ٠ وكما أنه يجب على الشاعر اخضاع حواسه لمنهيج الاختلال • فانه يتحتم عليه أيضا تشويش معانى الكلمات ، وتفكيكها عن بعضها ، واعادة رصفها من جديد • وهكذا يخلق لغة داخل اللغة لا علاقة لها باللهجة المكتوبة او المحكية في بلاده اكثر مما لها في أي انسان اجنبي ، عبثا ما نحاول أن نفهمها بالعقل والجدل • لاننا قد نصاب بالجنون من جراء ذلك • اذ انها قد قضت على العلائق والروابط المنطقية بين الكلمات التي أفرغتها من مداليلها القديمـــة واستخدمتها لاغراض شعرية اشراقية ، غامضة وغريبة عن الغايات النفعية العملية التي كانت تسخرها لاجلها عادة •

ان رامبو بهذا المعنى قد الغى من قصائده كل مقومات السرد والشرح والبرهان ، اي كل ما ليس رؤيا باطنية ، وهذا سر ابهامها واستغلاقها • فكلما خف عنصر النثر ، الذي هو الوضوح ، في الشعر ، كلما اقترب هذا الاخير من الغموض، الذي هو من جوهر طبيعته • ان ماللارميه ، الذي تقل نسبة المنثر في ابياته ، هو معقد جدا عسير الفهم • بينما فيكتور هوغو ، الذي ترتفع هذه النسبة في عطائه ، هو شفاف سهل المنال • ومن هنا توجه نتاج الاول الى النخبة فقط ، وشعبية نتاج الاتني ، الذي يفتسم وابواب فن القريض للذين ليسوا مؤهلين للولوج منها ، لانه بالضبط انما يقدم لهم نثرا تحت سبتار الشعر •

ان هذه اللغة التي ينادي بها رامبو تصدر عن اعماق روح الشاعر وتخاطب قلب القارىء مباشرة • انها تنبثق من وجدان الاول وتناجي ضمير الثاني ، تستولي عليه ، تشده اليها ، تجذبه نحوها ، وترفعه نحو الاجهواء العالية التي استشرفتها • انها لغة صادقة لانها نابعة من الاغوار الداخلية، وهي لذلك تجد صدى وتجاوبها في نفوس الآخرين • انهها

تعطينا اللون والصورة والصوت والرائحة كما هي في ذاتها، وتتيح لنا أن نراها ونذوقها ونلمسها ونسمعها ونشمها ملء حواسنا • انها تقدم لنا الفكرة والعاطفة بنكهتها الميزة الخاصة واصغر علاماتها الفارقة، وتجعلنا نعيشها بالفعل •

لقد كان رامبو يؤمل بفضل الكلمة الغريزية العفويسة التي يستعملها ان يتوصل يوما ما الى مخاطبسة جميسع الحواس ، بعبارة شعرية تكون ملكه الخاص ، تنقل صوته هو الاصيل ، غير المستعار من أحد ، لهجته الفريدة المتميزة ، وسماته الفردية الشخصية المستقلسة ، لقد حساول رسسم ما لا شكل له ، واسماعنا ما لا صوت له ، والتعبيسر عن الرؤى الشعرية التي شاهدها بلغة الهذيان التي تلائمها ،

ان المبالغة عامة ، والمبالغة الكلامية خاصة هي احدى مميزات الطفل الرئيسية وهي عند رامبو على نوعين : كمية وكيفية الما الاولى فمن اعراضها : اولا : المضاعفة العددية: « مئة « مليار من الرعود » « مليون من العصافير الذهبية » « مئة الف مذبح في الكاتدرائية » ثانيا : التسريع : ( وهو النتيجة الحتمية لنفاد الصبر الطفولي ) والامثلة عليه كثيرة في شعر رامبو : « الغيوم السماوية التي تركض وتطير » « قبلة صغيرة ركضت على رقبتك » الخ و ثالثا : العملقة : اذ ان نعوت من عيار « ضخم هئل و واسع و لا نهائي و » تتكرر باستمرار في قصائده و اما المبالغة الكيفية فانها مألوقة جدا لديه و فهو اذا سلط الضوء مثلا على مزاياه لظهر على شكل « امير شاب وقوي يسكن قصرا جميلا » وإذا ذاق طغم الهدوء والسكينة

النفسية ادعى أنه قديس واذا عرف بعض التعقل جاهر بانه عالم انه يسمي الانمان الطيب ملاكا بينما يلقب الرديء بالخنزير ان الفقير عنده يتحول بفعل المبالغة الى شحاذ الضعيف ينحط الى طبقة « الجنس الناقص » ان الفوضوي المتمرد على القوانين الخلقية والتقاليد المكرسة يمسخ في عينيه الى وحش ال زنجي ان نزعة شر بسيطة فيه كافية كي يتهم ذاته بانه المليس رجيم كما أنه لا يحتاج الى اكثر من بعض الاضطرابات النفسية الطفيفة لميعلن أنه مجنون لعين للغاية الخصطرابات النفسية الطفيفة لميعلن أنه مجنون لعين للغاية

ان معظم الكتاب منافقون متصنعون لا يعيشون بالفعل المشاعر والانفعالات التي يعبرون عنها ، بل يمثلونها تمثيلا • اما رامبو فانه يحيا قصائده بصدق واخلاص • ولا يوجد اي فارق عنده بين الحقيقة والكتابة • ان وراء كل كلمة ينطق بها حافزا حياتيا وتجربة مصيرية ، ابحاثا طويلة وصلوات ضارعة • ان كل لفظة يتمخض عنها هي ثمرة ممارسته لعمره بزخم وقوة وعنف ، وتعمقه في اسرار قلبه ، وتحليله لخلجات نفسه الخفية ، واكتشافه لكنوزه الداخلية، ودراسته لاحاسيسه التي لا ينخدع حول طبيعتها ، بل يفحصه حا بجرأة وتفهم حوهرها •

ليس عيب الرومنطيقي في انه يصف عاطفته ، بل في انه يسيء تصويرها باضفائه هالة درمائية عليها ، بتضخيمه للامور استدرارا للثنفقة ، بتمثيله ادوارا مأساوية يعرف انها تضرب وترا حساسا عند القارىء • انه كذاب يزيف قلبه ويبالغ في التفجع والبكاء والعويل ، ويرسم لا عواطفه

الحقيقية التي عاشها في الواقع ، بل صورة خاطئ عنها لا تكاد تمت اليها بصلة ، صورة مائع قصد بقد ما هي مصطنعة ، ومن هنا قول رامبو :

ـ « ۰۰۰ ان مصدر تفوقی هو انی بلا قلب ۰۰۰ »

لكن الرومنطقيين ينجحون احيانا قليلة في العثور على النغمة الصحيحة التي ترجع صدى مشاعرهم الاصيلة •

ان كل عبارة خطها قلم رامبو لها مغزى رغم مظهرها المغامض اللاواعي الملامنطقي • ألم يصرح اممام والمدته التي سائلته عن معنى كتابه « فصل في الجحيم » :

ـ « ۰۰۰ اردت أن أقول ما يقوله المنص أدبيا وبكـل المعانى ۰۰۰ »

فالكلمة الشعرية هي اشبه بورقة نقدية لا قيمة لها ان لم تكن تملك تغطية نهبية هي المعنى • قد تكون هذه السبائك مخبوءة في جهة مجهولة • قد نكون عاجزين عن العثور عليها • لكن يجب أن تكون موجودة في نقطاة ما ، والا أصبحت العملة مجرد قصاصة من الورق لا قوة شرائية لها ولا منفعة منها • فلنبحث ونبحث عن المضمون المستتر خلف المشكل حتى اذا عجزنا عن الاهتداء اليه فالذنب يقع علينا ، لاننا ضللنا الطريق ولم نحسن التنقيب ولم نبذل المجهود الكافي للوصول الى الكنز • وايانا أن نتهم القصيدة بانها بلا معنى قهذه أكبر اهانة يمكنا ان نوجهها الى الشعر • ربما كان

الجوهر متحجبا و ربما كانت عيوننا عاجزة عن رؤيته و لكن ما يعطي المحارة قيمتها هو ايماننا بان اللؤلؤ مكنون في جوفها و ثقتنا بان هذا الورق الموضوع بين يدينا له تغطية نهبية مكفولة ومضمونة ولا شك انها محفوظة ومصانة في مكان أمين و أما المزيفون الذين يطرحون في التداول نقودا مزورة ويسحبون شيكات بلا مؤونة ويوقعون سندات بلا مؤونة ويوقعون سندات بلا مو بحث عن الحقيقة وأسمى درجات المعرفة واذ انه يقتصم الاخطار ويجازف في مناطق المجهول ويطالت المعرفة واذ انه يقتصم المسعبة المستعصية على الادراك والتي يرمي العلم والفلسفة المسلحهما ويقفان عاجزين امامها و انه يذهب الى الحدود القصوى في التعبير وفي التفكير ويتسلق القمم العالية التي يرتد عنها بصر الباحثين كليلا وانه يدق باب المستحيل الذي تبدأ مهمته على عتبته حيث يرفع بقية الرواد راية التسليم وتبدأ مهمته على عتبته حيث يرفع بقية الرواد راية التسليم و

نحن في عصر العلم · الشعر هو ايضا وسيلة للمعرفة الشاملة ، وهو خالد خلود القيم المطلقة المستي يرقى الى مستواها · والشاعر هو المؤهل اكثر من غيسره لأن يرفع النقاب ، الذي يخفي عن أعين عامة البشر وجه الحقيقة ·

\_ « ٠٠٠ المشاعر سوف يحدد كمية المجهول المستيقظة، في عصره ، في الروح الكونية ٠٠٠ »

ان ما يميز الانسان عن الحيوانات ، التي تسعى مثله الى اشباع غرائزها ، وارواء رغباتها وشهواتها والمحافظة

على بقائها ، انما هو حب المجهول ، والبحسث عن المدهش والجديد ، وعشق المغامرة ، والحماس البكر • لك\_ن مهمة الشاعر لا تقتصر على التعبير عن هذه الافكار المستقبلية والمرؤى النبوية التي اكتشفها في دنيا المجهول المباحــة لمه وحده ، وعلى وصف هذه المسيرة الطليعيــة التي اقتحم بواسطتها اصقاعا نائية لم يكن احد ليغامر بارتيادها ٠ انه طلاع يقف في المقدمة ويقرأ الغيب ، مخترقا الحجب بنظره النافذ الثاقب ١ انه عراف يتجلى اسرار الغد ، ويحذر البشير الاخرين الواقفين وراءه مما تخبئه لهم الايام من اخطار تلوح في افقهم فلا يستطيعون رؤيتها كالجندي الكشاف المنتصب على قمة عالية متطلعا امامه الى البعيد لينذر بقية فرق الجيش باقتراب فيالق الاعداء ٠ ان الشاعر ، بهـــدا المعنى ، هو انسان فعال في المجتمع ، وليس عنصرا سلبيا يكتفي بالتغنى بافكاره وعواطفه انه رسول يهدي الانسانية ويرشدها ويحدد مسيرتها على طريق المستقبل ، ويساهم هكـــذا في تطورها ، ويجرها وراءه نحو هذه الآفاق البعيدة الستي تبدت لعينه وحدها ، والتي لا يستطيع الآخرون رؤيتها بدون مساعدته ٠ انه بعد أن يتلقى الهبات السماوي ... قيبط من عليائه الى مستوى البشر ليفيض عليهم العطايا التي همت عليه ، كي يستفيدوا منها لانه في لهفته اليهم ، ومحبته اللامتناهية نحوهم يرفض الاستئثار بهذه الخيرات لوحده ويصر على اغداقها عليهم بسخاء ٠

ان الله يتكلم من خلال صوت الشاعر الذي يؤدي خدمة نافعة للاخرين ، ويضطلع بوظيفة مهمة في المجتمــع • انه

لا يكتفي بمرافقة موكب العمل ورصد مسيرته ووصفه من الخارج · انه يتقدمه ويقود خطاه ويشق امامه آفاق المستقبل ·

عندما تتحرر المرأة فانها ستصبح شاعرة هي ايضا ، وستروح تفض بكارة المجهول مثل الرجل ، وستقودنا الى عوالم جديدة من الخواطر والاحاسيس ، والى اكتشافات غريبة لا يسبر لها غور لذيذة او منفرة · وسنتقبل نحن ما تقدمه لنا من عطايا وتصفه لنا من تجارب روحية فنستفيد من خبرتها ، ونفهم وجهة نظر الجنس الآخر ، وطريقة شعوره وتفكيره ·

ان الديانة في نظر اليفاس ليفي لم يتم ادراكها حتى الان الا بواسطة الرؤوس المفكرة • انها لم تهبط بعد الى القلوب • لقد تجسدت الكلمة وصارت رجلا • لكن العالم لن يعرف الخلاص فعلا الا عندما تتجسد الكلمة وتصبح امراة • وعندما يحل هذا القبس الامومي في نفس عدراء ملهمة من الله تنقذ البشرية وتعلمها معنى الحب الروحي المقدس •

المطلوب من الشاعر هو العثور على الجديد في المشكل والمحتوى الامر يبدو سبه لا لاول وهلة الجميع يعتقدون انهم قد تمكنوا من الايفاء بهذا الشرط في نتاجهم الكن القضية ليست بهذه البساطة التي يتصورونهما ان رامبو ثائر على الاسهاليب الشعرية القديمة ، والتقاليد الفنية الموروثة انه يعلن في « فصل في الجحيم » :

# - « ۰۰۰ يجب ان تكون حديثا بصورة مطلقة ۰۰۰»

اياك ان تصور عاطفتك بطريقة مباشرة كما يفعل اتباع المدارس الادبية البالية · اياك ان تظهر انفعاً لاتك وانت تكتب لا تهلل ولا تصرخ بل تكلم بلهجة رزينة هادئة · ان الرؤيا الطريفة تفرض على الشاعر ان يبحث لها عن شكل مبتكر يصبها فيه · وهكذا مع ان :

ـ « • • • بودلير هو الرائي الاول ، ملك الشعراء ، اله حقيقي • الا انه عاش في وسط فنان جدا ، والشكل السني امتدح عنده كثيرا هو مسكين • ان اختراعات المجهول تتطلب أشكالا جديدة • • • »

بهذا المعنى فان شاعرا تقليديا معاصرا لرامبو كتيودور دي بانفيل لم يكن ليتورع من ادخال موضوع الزهور ، تلك الحمامات من الغبطة ، الى قصيدته حتى وهو يصف الليل مثلا ، لكن القرن التاسع عشر وهو عصر النفعية والمادية الذي لم تعد تلعب فيه الورود اي دور لا يستطيع الا ان يحتقر هذه المناهج الشعرية العتيقة ، التي لا تلجأ اليها سحوى الشعراء الصغار الرجعيون ، الذين يعيشون بعقلية عهد الرومنطيقية او القرون الوسطى ، اننا لا نرى الزنابق كثيرا في حياتنا اليومية وواقعنا المعتاد المألوف ، لكنها تتمايل دائما بهاماتها في قصائد تيودور دي بانفيل كاكمام صيادات باللون الاسمر بشيء لشبهه بورود بيضاء ذابلة او قذرة ، اما

اذا شاء أن ينظم قصيدة غزلية فانه يملؤهـــا بذكر الليلك والبنفسج ١ ان قصائده تغص بالورود حتى الكظة ١ لكـن وصفه المل لها الذي يعمى البصيرة ويعشى العيبن هو تصوير غير واقعى وغير مستوحى من معاينتها ومشاهدتها فعليا ٠ اما رامبو فانه لا يجد الورود جميلة بالضرورة ، ولا يعثر فيها على أي مادة للوحى ، ويرى ان استعمالها في القصائد هو دليل على الاجترار الآلي ، لا ينتج عنه سوى شعر صالوني عفى عليه الزمن خال من الطرافة والابتكار، مصطبغ بألوان عاطفية اصطناعية ، مفعم بسذاجة بدائيـة مثيرة للقرف • بينما لم يعد الفن اليوم ، والحق يقال ، مجرد مزهرية انبقة ٠ فاشجار الكاجو في عصرنا لم تعد فقط كناية عن أغصان تتنقل عليها القرود وتعرش الاعشاب • لقد باتت تستورد من افريقيا كي تستعمل لغايات نفعية وتستخصدم في صناعة المفروشات ١ ان وردة او زنبقة ليست من الناحية الشعرية بأفضل من سحلة عصفور بحرى او ذوب شمعة ٠ ان أي موضوع في الحياة مهما بلغ من التفاهة والوضاعة وحتى البشاعة قد يصلح مادة لقصيدة ومصدرا للوحى • ان أي غرض يحط عليه بصر الشاعر يصبح تحقة ساحرة • فليس الجمال في الاشياء في حد ذاتها ، بل في العين التي تنظر البها

انه لمن اضعف الايمان بالنسبة لفنان يريد ان يتطرق الى قضية الورود ان يكون ملما باسرار الموضوع الذي يتناوله انه لمن المضحك والمزعج ان نرى شاعرا لا يكاد يغادر برجه المعاجي ، ويظل محصورا بين جدران غرفته الانيقة ، مغلقا

نوافذه على الهواء الطلق ، ومفاتن الطبيعة يتحدث عن زهور البرية ، وزنابق الحقول ، وورود المروج التي لم يكد يلمحها ٠ يجب أن يعبر الشاعر لا عن المدائق المزدهرة فقط ، بل وايضا عن حقول التبغ والقطن والمزروعات الغريبة المدهشة ، التي هي بمثابة مواضيع غير مطروقة ولا مألوفة ١ ان الشاعر هو معيار الجمال هو الذي يضفي صفة الحسن او القبح على الاشياء • أن الورود ، الجميلة في الحياة ، قد لا تكون كذلك في القصيدة • وبركة الوحل ، القبيحة في الواقع ، قد يستوحى منها الفنان مادة لرائعته ، لانه هو الذي يسعر لوحات الطبيعة ويحدد قيمتها ٠ ان حذاء قديما او كرسيا حقيرا قد يتحول تحت ريشة فان كوغ الى تحفة تصويرية نادرة ابدع يكثير من رسم يمثل مزهرية مليئة بالزهور ١ ان جيفة منتنة صادفها بودلير على قارعة الطريق الهمته احدى قصائده الكبرى هو الذي أعطى لديوانه عنوان « أزهار الشر » بمعنى أن الشاعر قد يجنى عسل الجمال لقصيدته من مواد هي في واقع العيش بشعة ، منحطة ، ومبتذالة • ليست السورود والمحاسن الرفيعة الشان هي وحدها الجديرة بان ترقى السي مصاف الفن ، وان تدخل في تركيب الاستعارات الفنيـة ، والصور المجازية ، بل كل شيء قد يؤدي هذه الغاية المنشودة عندما تقتضي الحال: الحيوانات الضارية المفترسة ، المواد الاولية الضرورية والنافعة للانسان والمجردة في الظاهر من أية امتيازات جمالية ، الحشرات والطحالب ، واحط الامور قدرا • فالمهم أن تأتى الصورة مطابقة للواقع ومعبرة عنه مهما كانت منفرة وضيعة الشان • التشبيه ليس حليه ولا

مسحوقا يضاف لتجميل الوجه · انه ليس زينة اصطناعية ولا زخرها خارجيا ٠ انه وسيلة للكشف عن الحقيقة ٠ وهكذا فان الشاعر الخارج لاصطياد فراشات الالهام قد يجد الكندوز المرصودة على اسمه في ساحة الموغى ، في اعمـاق غابـة تغص بالحيوانات ، في فرقة من الحمير تعمل في زراعية القطن ، أو في مجرد كرسي بسيط • أنه يستخرج من مناجم الواقع التي لم يكن أحد ليتصور أنها تحتوي على مثل هـــذه الجواهر النادرة أحجارا كريمة لم يسبقه أحد الى نبشها ٠ انه يزور المناطق البكر التي لم تطوّها قدم ، والتي لم يخطر ببال مخلوق انها يمكن ان تفضي الى مثل مسدده البسلاد المسحورة ٠ أنه يكتشف أراض خصبة في المساحات البور التي لم يكن شخص ليتوقع امكانية انبات عشبة خضراء فيها انه يفجر الماء من الصخور ، يمتص الشهد حتى من الورود المزعومة بلا رحيق ، ويحلب الضروع الجافة ٠ ان بسعض الشعراء من امثال تيودور دي بانفيل ، الذين يحمل عليهـم رامبو بشدة في قصيدته « ما يقال للشاعر بصدد الــورود » يتفنون بالحب ، ويتشببون بالزهور دون ان يكونوا قد ذاقوا طعم المغام ، وان تأملوا خميلة حقيقية · بينما مهمة الشاعر الاصيل الجوهرية تتلخص في أن يعزف ، وسط جو البلادة والموت الروحى الذى يختنق فيه الجميع ، الحانا مجنونة طريفة غريبة تملؤنا بالحماس ، وتفتح في وجهنا أفاق البراءة والطهارة والدهشة • فلئن كان الشاعر رسول الروح فانه ايضا تاجر ومزارع يغذي نتاجه بمعطيات الارض الحسية ومستحدثات العلم المعاصر ، السذي نحسن في عهد تقصره الشيطاني • من هنا ان على الشاعر ، حسبب ما ورد في قصيدة رامبو المهداة الى بانفيل ، أن يزين ابيات قصيدته لا بالزهور بل باسلاك اعمدة الكهربياء والتلغراف ، والادوية الزراعية المخصصة لمعالجة امراض البطاطا •

الا أن رامبو يكف بعد مرحلة معدنة عن الايمان بمهمة الرائى التي نادى بها • فها هو بعد أن ترك الكلمة لفرلين في هذيانات ـ ١ ( العذراء المجنونة ) يستلم دفة الحـديث من جدید فی هذیانات - ۲ ( سیمیاء الکلمة ) لیروی علینا قصمة احدى افكاره الجنونية ، نظرياته الجمالية ، ليحكى لنا كيف أنه كان يدعى باعتزاز فيمسا مضى بانسسه يستشرف رؤى مدهشة ، ويحتقر كل مشاهير الفنانين في زمانه ، ويفضل على انتاجهم: التصاوير الغبية ، الأرمات المعلقة فوق الايواب، اللوحات المستعملة اطارا لوصلات المهرجيين ، الصمدات المشعشعة التي يقيمها أفراد الشعب ، الادب العتيق الذي لم يعد مقروءا ، ترانيم الكنيسة اللاتينية ، كتب الجنس الرخيصة المحشوة بالاغلاط الاملائية ، المروايات التي كانت تطالعها النساء في القرن الخالى ، اقاميم السحر والجن ، كتب الاطفال ، الاغانى الاوبرالية القديمة ، الالحان السخيفة ، الايقاعات السانجة • وكل هذه التوافه العديمة القيمة في نظر الغير، والتي تثير خياله الخصب، فينسبج حولها الاف الاحلام العجيبة • انها أشبه باعواد ثقــاب صغيرة تكفى وحدها لاشعال الحرائق في مناجم فكره الغنية ٠ لقد كان يقوم بالوهم بمغامرات هي اقسرب ما يكون الى الحمالت

الصليبية ، برحلات استكشاف نحو مجاهل لا علاقة له بها ، ونحو جمهوريات بكر ليس لها أي تاريخ ، لقد كان يعول على حدوث فوضى وبلبلة وفتنة لا ينتج عنها أضرار بشرية لكنها تتيح للانسان أن يعيش لفترة متحصررا من ربقة القانون ، وعبردية النظام ، وصرامة الواقع ، وكل القيصم والشرائع الاخلاقية والمعادات والتقاليد ، لقد كان يتوق الى تغيير القارة التي يقطنها ، واستبدال الاجناس البشرية التي يعاشرها ، والمنزوح نحو آفاق اخرى ومخلوقات مختلفة ، ولقد كان يعتقد في سنذاجته ، ان الخوارق والمعجزات ممكنة الوقوع ، ان كل احلامه السحرية قابلة للتحقيق ، ولا شيء بعيد الاحتمال ،

اما في قصيدة « حكاية » في « الاشراقات » فان رامبو يعلن أنه يتضايق أحيانا من أنه لم يتمكن كشاعر من الافصاح حتى الان سبوى عن بعض الافكار والعواطف المبتذلة • لقد كان يتوقع احداث ثورة في فن المشعر ، ويظن في نفسه القدرة على تطويع الجمال للتعبير عن موضوعات جديدة غير تلك المثاليات الجوفاء والتأنف الفارغ والترف الذهني الباطلل • المثاليات الجوفاء والتأنف الفارغ والترف الذهني الباطل انه يريد أن يرى الحقيقة المطلقة ، وان يتوصل الى لحظة الالهام المفعلية التي تشبع نهمه الروحي العمين ، وتروي عطشه الجوهري ، وتنيله الرضى التام • هل هذا توق جنوني الى المستحيل ؟ هل هو تطرف وجموح تمليه عليه طبيعته الملتهبة المؤمنة بالفن ايمانا اعمى ، المولعة بالذهساب الى الحدود القصوى ؟ ربما • لكنه لا يقبل بما هو ادنى من ذلك • وهناك ثمة ما يبرر هذا العناد والطموح • انه يملك علي

الاقل قدرة انسانية واسعة وخارقة للعادة • وها هو يقسوم بعملية وأد لكل الالتماعات الشعرية التي خطرت بباله ٠ وان المرء ليحتاج الى الكثير من الشجاعة المعنوية وقوة القلب . كي يتمكن من تدمير وتحطيم كل هذه التحف الثمينة وكل هذه الورود الساحرة المزهرة في حديقة الوحى • لكن الجمال ذاته يتطلب ذلك ، ويبارك اليد الجريئة التي تخنق براعمه في سبيل الحصول على ما هو أزهى وأنقى وأقرب الى الكمال • بيد ان هذه الخواطر الفنية التي أجهضها سرعان ما كانت تظهر من جديد ، مع انه ما كان ليهفو اليها أو يتقصد اقتناصها . وهكذا عبثًا ما كان يحاول ان يطفىء في ذهنه كل هذه الومضات التي كانت تراوده ابان نزهاته وتجواباته الطويلة في الطبيعة ، واثناء تلك اللحظات المسحورة حين كان يختبر سكرات روحية عميقة ، وحماسات خارقة ، فان هسده التداعيات الجمالية ما كانت تنفك تطارده ، ولم يكن باستطاعته قط التخلص منها والفكاك من اسرها • كما انه يسعى دون طائل الى القضاء على كل تكلف وتصنع ، كل ترف واناقة ، كل ميوعة عاطفية وتبذل انفعالى • اذ ان رواسب من هده العبوب كلها كانت تظل ماثلة في شعره بشكل ما مهما ضيق عليها الخناق ، وقلل من الحين المخصص لها في قصائده ، عل يمكن للفنان ان يجد لذة في التدمير ، وان يجــدد شبابه ونضارة قلبه بغضل الهدم والقساوة والشر؟ لا أحد من النقاد يلقى نظرة الى نتاجه أو يعيره أدنى اهتمام أو يبدى رأيا حول عطائه ليتمكن من أن يعرف موضوعيا أن كان قد نجـــح أو فشل • أما أذا أتيح له يوما أن يحظى بالألهام الاصبيل ويقابل ذلك الجمال المحقيقي الذي لا يعبر عنه ، والذي هو مصدر حب وفرح لا يوصف ، فانه سيفنى ويموت من هول الصدمة وعنف الهزة وضراوة المجهود ، وسيتراجع ويجبن عن الذهاب الى الحد الاقصى لانه ليس اكثر من انسان ضعيف وهذه القدرة الفائقة انما تنبع منه هو بالذات ، وهي بالتالي تابعة له ، سريعة العطب مثله ، تختفي بزواله وهكذا حكم علينا بألا نتوصل أبدا الى اكتشاف الحقيقة المطلقة والجمال الامثل ،

ثم نجد رامبو في قصيدة « مساء تاريخسي » في « الاشراقات » يصور لنا نفسه على أنه ذلسك « السائح السائح » المنسحب من حومة الحياة العملية والصراع المادي، والذي قد يتوصل الى الرؤيا الشعرية في أي وقت ، فاذا ما سمع قرعات الجرس خيل اليه أن يدا سحرية تعزف على أوتار المروج ، واذا ما تأمل صفحة مستنقع تراءى لهم أنهم يلعبون الورق في القاع بينما السطح هو مراة تنعكس عليه وجوه الملكات والحسناوات ، اما ساعة الغروب فانها توحي له بقديسات ، باوشحة ، بانغام منسجمة ، وبصور اسطورية ، ان الشاعر يعاني من ظلم ووحشية القدر ، واستغلال الانسان لاخيه الانسان ، انه يشمت بمهزلة الحياة السخيفة ، ويضيق بمشاكل وازعاجات العالم الصعب المعقد الذي يرهسق كاهل الضعاف والفقراء ، انه يثور ويتمرد أمام مشهسد العسف والمعبودية هذا ، ويروح يبني بخياله جنة وهميسة : الواقع يرتفع الى مصاف المثال، الهمجية والبربرية يتم القضاء عليها،

العبيد يحطمون اغلالهم ، وعلى انقاض عروش الملوك والطغاة تشاد مدينة جديدة قائمة على العدالة ، بريئة كالحليم • ان أبسط حس واقعي عملى ينبؤنا بان هذا المناخ الروحى الذى يعيشه رامبو في أي بلد يحط فيه عصا الترحال ، أن هـــذا الاستغراق في الذاتية والانجراف في تيار التأمـــل والحلم واللافعل هو مسلك مستحيل ، وحالة مرضية تحطم الجسم ، وتملؤه بالمرارة والندم ، وتغلفه بضبياب الشك والضعف والانحطاط، وتجعله متوتر الاعصاب، معرضا للانهيار في أي حين ، متألما لايسط حايث • فكيف لشاعر هيذا وضعيه النفسى أن يحلم بقلب نظام العالم • ان الزلازل البركانيــة والزعازع التي تهز اركان الكون ، ان الثورات الجذرية التي تبدل وجه الارض ٠ ان البطش بالظالين والفتك بالمستغلين ، والمجازر والحروب التى تفضى الى نتيجمة ايجابية وتقيم العدالة بين البشر ، كل هذه الامور هي وقف على اهـــل الجد والرصانة ، على الرجال الاقوياء العمليين لا على الضعفاء والحالمين من أمثال رامبو الذي يكتقى بتغيير العالم بالرهم، ويبنى بالخيال دنياوات خرافية اسطورية •

وهكذا نجده يودع الجمال والشعر في نهاية « فصل في الجحيم » التي كتب في مسودة مخطوطتها ما يلى :

ـ « ۰۰۰ اني اكره الان الشطحات الصوفية وغرابات الاسلوب ۰۰ الان استطيع ان اقول ان الفن هو حماقة ،۰۰۰ لكن بحسب رامبو الله توصل في « الاشراقات » الى ان

يفاجىء عالمنا العادي وهو يخلي السبيل لعالم آخر قائم فيما وراء الواقع ، اذ :

- « ۱۰۰ اننا ، والحق يقال ، لا نخرج تماما ، لا نذهب في المواقع حتى العالم الاخر ، لكننا نغـــادر الوضع الاول للشياء ۰۰۰ »

كما يستنتج جاك ريفيير · بحسبه أنه نجع في تسجيل ما يلتقطه من المجهول ، محتفظا بالجملة الفجية البدائية ، المباشرة والغامضة كما أملتها عليه القوى الفائقة للطبيعة ، ناقلا الينا روعة لحظات الوجود المليئة التي خبرها ، وصفاء وطهارة المرؤيا السماوية الملائكية التي تبدت له ، ناجحا في أن يعطينا ، كما يقول عنه فالبرى :

- « ۰۰۰ أشعة عن نظام آخر ، أو عالم آخر لا يستطيع أن يضيؤه أي نور زمني ۰۰۰ »

اما اراغون فانه يصور الاثر العميق الذي تركته في نفسه قراءته الاولى لـ « الاشراقات » على هذا الشكل:

## ٧ ــ رحيل

الجسد هو تعيس ، للاسف ! ولقد قرأت كل الكتب الهرب ! الى هناك الهرب ! أشعر أن ثمة عصافير هي سكرانة لانها موجودة بين الزيد المجهول والسماوات !

### \*\*\*

سأرحل! أيها المركب المؤرجح صاريتك، الفع المرساة انتجاعا لطبيعة غريبة! المعم نشيد البحارة ،

#### ماللارميسه

في ختام « فصل في الجحيم » يدرك رامبو أن عليه أن يخنق عرائس الالهام ويطرد من قلبه شيطان الشعر ، فيكبت حوافزه ، ويقلع عن كتابته ، هو الذي ظن في بعض ومضان خاطفة من الوحي والخصب الروحي أنه ملاك او ساحر ، وانه معفى من كل الواجبات الاخلاقية والاعباء اليومية ، غير خاضع للانظمة والقوانين التي تقيد بقية البشر • ها هو يعي أخيرا ان عليه أن يعود الى أرض الواقع ويدفن خياله ويضطلع بالمهمات العادية مثل كل الناس ، وينساق في تيار الحياة العملية أسوة بغيره فيبحث لنفسه عن شعلة نافعة ينصرف اليها • هل اخطأ ؟ هل كان على ضلال هل الافكار التي

طالمًا غذاها في عقله هي مجرد أوهام ؟ هل كان يخدع نفسه ؟ هل بنى حياته الماضية على الكذب ؟ هل الهدف الذي نصبه أمام عينيه مستحمل التحقيق ؟ هل طموحه خرافة ؟ هل الشعير باطل ؟ انه تائب عن كل تصرفاتــه الخرقـاء ومشاريعه اللاواقعية ، ولن يعود الى المتاهة السابقة التى نصب هدف حياته على طرفها • لكنه وحيد لا أحد يمد له يدا لمساعدته على المخروج من مأزقه ، والتخلص من ورطته ، وانتشاله من هذا الجب العميق الذي زج بنفسه فيه عن طوع واختيار • نعم انه لفي محنة عصيبة ، انه لعلى مفترق طرق يجب ان يغير نمط معیشته · یجب ان یتخذ اجراءات حاسمة · لقد انتصر على شيطانه القديم • وأصبح بامكانه الخروج من هذا الجحيم الذى كان يتلظى بنيرانه بعد أن أمضى فترة عقوبته فيه. الغضب ، النقمة ، التمرد ، اللعنة تخف حدتها • الذكريات القذرة المؤلمة والاعمال الشائنة التي قام بها في الماضي تمحى٠ المرارات القديمة تزول • الحسرات السابقة تتبخـــر • لقد استعاد رصانته واعتداله ٠ اما بالنسبة للشجاذين واللصوص والخارجين على القانون وطريدي العدالة والمتخلفين عقليا والمجانين وشذاذ الآفاق ، وكل الناس الغريبيي الاطوار ، الخارقين للعادة ، حتى لو كان تميزهم يتم باتجاه الانحطاط والفساد والرذيلة والبؤس ، فانه لا يحسدهم بعد على مصيرهم كما كان يحصل له من قبل • تماما مثلما أنه كف عن التفكير بالانتقام من كل اولئك القوم الملعونين الذين كان لهمهم اسوا التأثير على سلوكه ٠ في عام ١٨٧٥ بعث رامبو برسالة الى صديقه ارنست دلاهاي ضمنها قصيدة عنوانها «حلم» لعلها وداعه النهائي الشعر، وهو يتصور نفسه فيها جائعا في غرفة صغيرة ضيقة عابقة بروائح جسدية كريهة وأنفاس الحسرب التي تهوم في الاجواء (اذ أن احتمال استدعائه للخدمة العسكرية كسان واردا حينذاك) اله يكشف في هذه القصيدة عن نفسيسة انسان تخلى الى الابد عن أوهامه حول الشعر، ورضمخ، مرغما صاغرا مليئا بالمرارة وخيبة الامل، لمعطيات الواقع العملي ليست الحياة سوى ذلك الصراع المادي المقرف في سبيل المحافظة على البقاء، ليست سوى ساحة وغى يضطر فيها المرء للدفاع عن نفسه ضد أعدائه، والكفاح في سبيل انتشال لقمة عيشه، وان تهاون قليلا في ذلك قضي عليه:

\_ « ٠٠٠ الجنود يقطعون خبزهم : »

هذه هي الحياة ٠٠٠

أما الموت فانه حادث عابث لا معنى له ، يحصل لنسا بصورة غبية ودون أي مبرر • انه يتألسم لاضطراره الى الانفماس في تفاهة ومباذل شؤون المعيشة اليومية والتصرف مثل غيره من الناس والاختيار بين امرين : المهلاك جوعا او خوض معركة الحياة المضارية الخالية من المشعر ، منضما الى حلقة البشر العاديين ، خانقا جميع أحلامه الخيالية ومشاريعه الادبية امام سطرة الواقع القاتلة •

وعام ۱۸۷۹ زار ارنست دلاهاي رامبو وساله ان كان

يعنى بعد الادب ، فأجابه هذا الاخير :

\_ « ۰۰۰ لم أعد اهتم بهذا ۰۰۰ » \_

ثم أضاف في اليوم الثاني من لقائه الوداعي مع رفيقه الآنف الذكر في مزرعة روش :

- « ان طقس اوروبا الان بارد جدا بالنسبة لمزاجي ٠٠٠ الذي تغير ٠٠٠ الم أعد استطيع أن أعيش الا فــي البـلاد الحارة ٠٠٠ »

كما أنه أعرب ، في نفس السنة في شارلفيل ، أمام اثنين من رفاقه هنأ أحدهما الاخر لحصوله على بعض الدواويــن الشعرية الصادرة حديثا ، عن استخفافه بعقل كل من يشتري كتبا • وما حاجة المرء الى ذلك ، في رأيه ، طالما انه يملـنك رأسا يستطيع أن يفكر به لحسابه الخاص ، وطالما أن المجلدات الغبراء لا تنفع الا لكي تخفي وراء رفوفها قــذارة الحيطـان المتآكلة •

ان رامبو هو الاديب الكبير الوحيد الذي انقطع بمسلء ارادته عن كل نشاط خلاق ، ان صمته الطويل ، الذي يهدنا اقل بكثير من الفترة القصيرة التي تكلم خلالها ، ناتج عن تقديسه واحترامه للكلمة ، التي انما سكت لكي لا يدنسها ، بعد أن خبت الجذوة الالهية في صدره ، وأصبح عاجزا عسن بلوغ ذلك المطلق في التعبير والاحساس الذي تتطلبه نفسه المتطرفة في كل عطاء شعري ، لقد قطع رحلته عندما ادرك استحالة بلوغ الحدود القصوى ، فالشعر في نظره هو كلل

شيء او لا شيء ٠ انه لا يرضى بالحلول الوسط ٠ كما أن ما يفترضه من زخم روحي هو من الصعوبة بحيث لا يمكن الاستمرار به لفترة طويلة ٠ اذ لا بد بعد كل شد هائل من الارتخاء ٠ وهكذا ظل امينا لم « زواج المعقل الذي اقامه مع المتطلبات الاجتماعية ، الذي عنته شقيقته ليزابيل ٠ فكان عظيما عندما تكلم وعظيما عندما سكت ١ ان رامبو ابن الآردين المنطقة الباردة المغمورة بالمطر والضباب معظم أيام السنة يحن الى الشرق بلاد الشمس :

- « • • • • كنت أحب الصحراء ، البساتين المحروقة ، الكحول الغائرة • كنت انسحب في الازقة المنتنة، واهب نفسي، مغمض العينين ، للشمس الهة النار • • • »

نعم انه يخشى حدة الشمس الملبدة للحس المكنه يتوق الى وهج اشعتها المنقذة التي تحرقه لكن لتطهره ، وتبعث من رماده كائنا جديدا النه يطلب منها ان تقدف بشواظها مدمرة كل معالم الحياة الغربية بابهة متاجرها وفخامة قصورها ، بضخامة مدنها وتهاطلل المطارها المتواصل ، وبمخادعها التي تعشش فيها الرذيلة النه يشبه نفسه بذبابة سكرانة في مبولة الحانة تعشق الشمس الذي يكفي مع ذلك سهم واحد من وهجها كي يذيبها شعاعا الله واحد من وهجها كي يذيبها شعاعا

ان حنين رامبو الى الشرق هو شوقه الى بلاد طفولته التي اختفت عن خريطة الارض ، والتي يحاول في غمرة هذا الضباب والمعتمة التي تلف الكون أن يعيد خلقها من جديد •

انه يقول في « المستحيل » من « فصل في الجحيم » بانه لو حكم عقله قليلا ، الامر الذي لا يحصل له الا نادرا ، لوجد ان كل مشاكله ومتاعيه وازعاجاته ناجمة عن تناسيه انه موجود في الغرب ، موطن المطر والضباب والظــــالم • لا بمعنى أن يؤمن بتدهور وانهيار اوروبا التي تفسد وتفقد اصالتها والتي تشيخ حضارتها وتدخل طور الانحمالل والتفسخ ، مرحلة الضعف والتفكك ، وتسير على طريق الضلال والضياع ، بل بمعنى انه يرفض كل القيم الروحية التي سادت العالم منه الفول الحضارة الشرقية الموغلة في القدم • العقل هو القوة والسلطان ، هو اخضاع الطبيعة لسطوة الانسان ، وتسخيرها لخدمته ، وهو عنوان حضارة الغرب ، علينا ان نخرس صوته اذا أردنا أن نهرب نحو مدنية الشرق ، ضاربين عرض الحائط بكل مقومات الحضارة الاوروبية : تعاليم الكنيســة ، أنوار الفن ، غرور العلماء ، تكالب رجال الاعمــال الانتهازييـن الجشعين على جمع الثروة ، لنعود الى منبع الحكمة القديمة الخالدة وفجر الانسانية الطاهر ٠ لكن هل المنين الى الشرق هو حلم بليد بالكسل والتراخى ، بالاتكاليـة واللافعل ؟ ان عاطفة رامبو ليست من هذا النوع • انها ليست تهربـا من جميم الحياة الحديثة ، وليست اذعانا للقضاء والقدر • لكن التحالف بين الدين والعلم اللذين أصبحها عنصرا واحداء والملذين يتواطأن في الاعتماد على البراهين والحجج والادلمة الثبوتية ، واخضاع كل قضية للمنطق • أن هذه العبوديــة للجدل الذهني تسبب لرامبو عذابا حقيقيا • وهو كردة فعل

ضدها يتهافت على الهذيان واللامنطيق واللامعقول · انه لا يؤمن بقانون العلية فنفس الاسباب لا تعطي دائميا نفس النتائج · لان الطبيعة قد تضجر احيانا وتغير اسلوبها ، وتخلق طفرات جديدة غير منتظرة ولا مألوفة ·

ما السر في هذه الحالة المتردية التسي وصل اليهسا الغرب ؟ هل هو هذا الطقس الضبابي البارد الممطر الموبوء الباعث على المرض ؟ هل هو الادمان على المخمر والتبغ ؟ هل هو الجهل والمتعب ؟ وما نفع عالم حديث تفتك به مثل هذه السموم ؟ ما أبعدنا عن بكارة الحكمة وطهارة الفكرة في الربطن الاصلى القديم • لرب قائل أن هذا المفهوم للشرق هو نظرة وهمية شعرية خيالية لا تمت الى واقعه باي حال ، وان رامبو انما يعنى الفردوس واليوتوبيا عندما يفكر بهذه البلاد الاسطورية ، التي يكون عنها في رأسه صورة سحرية لا علاقة لها على الاطلاق بتاريخ شعوبها العيني • نعم ان الحنين الي تلك الاجناس البشرية القديمة الطاهرة لهو توق الى الفردوس المفقود ٠ أن رامبو يفكر ربما بشرق ما قبل المسيحية ، ومن هنا اعتراض رجال الكنيسة على تصوره هذا ، ونعتهم اياه بانه وهم وحلم بجنة عدن • ولرب فيلسوف يزعم بان العالم لا عمر له ، وإن الحضارة البشرية تنتقل فقط من مكان الي آخر ، واذك تستطيع أن تعيش بعقلية أسياحتي وأنت في أوروبا ٠ ان هذا الفيلسوف يفكر بمنطق وذهنيـة الغرب ٠ بينما الانسان عاجز في الواقع عن الهرب من عصره وقارته٠

المعقل بطيء حذر دقيق لا يغامر • العلم ينهج اسلوب

الاستقراء والاستدلال الذي لا يتوصل بعد مشقة كبيرة الا الى معرفة جزئية وحده يقردنا الى الحقيقة الاشراق الفكري الذي لا نبلغه الا اذا تحررنا من كل اساليب ومناهج البحث الغربية وان لحظة من اليقظة الروحية العميقة والتوقد الذهني الفريد تسمو بنا في مدارج الصفاء ، وتضعنا في قلب الحقيقة والما العقل والمنطق فانه يوجهنا نحو الله وهذا في رأى رامبو:

\_ « ٠٠٠ قلة حظ ممزقة ٠٠٠ »

يقول رينه شار:

- « • • • • حسنا فعلت بان رحلت ، يا ارثور رامبو ! سنواتك الثماني عشرة المناهضة للصداقة ، للعداوة ، لسخافة شعراء باريس كما ولفحيح النمل العقيم الصادر عن عائلتك الآردانية المجنونة قليلا، حسنا فعلت بان بعثرتها لرياح الهرب، بان رميتها تحت سكين مقصاتها المبكرة • لقد كنت على حق بمغادرتك شارع الكسالى ، ومقاهي المستأدبين ، من أجل جحيم الدواب، من اجل تجارة الماكرين ، وتحية البسطاء • • • حسنا فعلت بان رحلت يا ارثور رامبو ! نحن حقن حقن من البشر ، نعتقد دون برهان السعادة ممكنة معك • • • • •

كما أن رينه شار يعلن في موضع آخر:

ــ « • • • • ان رامبو بهربه ، يحدد اقامة عمره الذهبي في الماضي وفي المستقبل دون تعيين • انه لا يركز نفسه •

انه لا يخلق زمنا آخر على صعيد الحنين ، او على صعيد الرغبة ، الا لكي يدمره على التى ، ويعود الى الحاضر تلك الدريئة ذات القلب الجائع أبدا المسمى القذائف ، ذلك المرفأ الطبيعي لكل رحيل ، لكن من الاقرب الى الابعد فان التوتسر هائل ، رامبو يمدنا بالعلاقة بينهمسما ، انه يجرفنا ، انه يخضعنا ، مذعنين ، في حركة جدلية فائقة السرعة ، ولكنها كاملة لدرجة أنها لا تتمخض عن اضطراب ، بل عن زوبعة مدوزنة ودقيقة تحمل كل شيء معها مقحمة حصتها من الزمن الصافي في صيرورة مستقبلية ، ، ،

لكن رامبى لم يعثر على السعمادة المنشودة لا في الحيشة من حيث وجه سنة ١٨٨١ رسالة جاء فيها:

\_ « ۰۰۰ اني لا اتعلق أبدا بالحياة ۰۰۰ ومن حسسن الحظ أن هذه الحياة هي الوحيدة ، وان هذا أكيد ، بما أننا لا نستطيع أن نتصور حياة أخرى أكثر ضجرا من هذه ۰۰۰

ولا في عدن التي لا يوجد فيها عشبة خضراء ، ولا نقطة ماء عذبة ، حيث الحرارة لا تطاق خاصة في حزيران وايلول ، وحيث اعتاد أن ينام ، بصورة مستمرة ، في الهواء الطلق ومع انه يحب كثيرا المناخات الدافئة وينفر بغريزته من المطر والبرد فانه يضمر حقدا لا يقهر لهذا البلد الذي يشقى فيه كالحمار ، على حد تعبيره ، والذي يتوق الى الخروج من أجوائه المبلدة للحس ، قبل ان يكون قد أصبح غبيا كلية ،

ان كل يوم يمضي على رامبو في افريقيا يزيده غربة عن

طقس اوروبا ولغتها وأساليبها في العيش • حتى لقد نعت سنة ١٨٨٣ مهنة الكتابة بانها :

### \_ « ۰۰۰ باطلة ، مضحكة ، مقرفة ۰۰۰ »

امام «باردي » الذي سأله لماذا كف عن نظم القصائد بعد أن علم من أحد الصحافيين أن رفيقه في العمل في الحبشة وعدن ـ الذي رفض الرد على أسئلة وجهتها اليه مجلة فرنسية عارضة عليه أن يسهم التحرير فيها بصفته زعيما للمدرسة الرمزية ـ كان شاعرا • ولكن باردي هـــذا يعود فيستدرك بانه كان يخيل اليه ان رامبو ينتظر تجميع ثروة كافيــة كي يرجع الى فرنسا ليكرس نفسه للكتابة •

بيد أنه يتبين لنا بوضوح عندما نقرأ الرسائل الجافة الخالية من اية موهبة فنية وروح ابداعية التي كان يبعثها رامبو الى أهله من الحبشة وعدن ان الشاعر قد مات في داخله انه يؤكد في احداها:

 يصبح مهندسا مشهورا ، رجلا قويا وغنيا بفضل العلم ٢٠٠٠ الشيء الوحيد الذي يهمني هو اخبار البيت ٢٠٠٠ »

انه يعبر في هذه الرسائل عن رأيه من الحياة فهو لم يعثر في الشرق على جنة عدن التي كان يحلم بها ، وهو يعتقد بان الانسان يعول ان يقضى ثلاثة أرباع عمره في الشقاء والتعب لكي يرتاح في الربع الاخير الباقي ، لكنه في الاغلب الاعم يهلك من العذاب دون ان يحقق هذه الامنية , ودون ان يعرف الامان • وهو يعلن انه في كل ما فعله كان الاخرون ، بالاحرى هم الذين استغلوه ، وان حياته باسمة للغاية ، بل انها كابوس حقيقي ، حتى ليستحيل عليه أن يتصور مخلوقا على وجه المعمورة عانى من مثل حظه العاثر • إذ إنه يشقي في طقس لا يطاق وظروف قاسية ، مرتاعا عندما بفكر بانه قد بلغ منتصف العمر، ودار نصف الكرة الارضية ، وكد وتعب وذاق الامرين دون ان يصل الى أية نتيجة ، تواقا الى تجميع ثروة تنقذه من العبودية وتكفيه كسى يعود الى فرنسا حيث يعيش من مدخول وريع مدخراته ولا يعمل الا بقدر ما يحلو ويلذ له ، ويتزوج ، ولكنه متأكد من انه لن تبقى حتى ذاــــك الوقت امرأة ترضى بالاقتران به الابين صفوف الارامل • لكنه يفضل البقاء في عدن رغم ما يعاني فيهـــا من عذابات لان التعاسبة موجودة في كل مكان ، ولانه يشعر على الاقل في هذه المدينة العربية بانه مجهول وان الناس قد نسوه كلية ٠

وفيما بين عامي ١٨٨٤ و١٨٨٦ عاش رامبو مع امراة حبشية كان يعاملها معاملة انسانية للغاية ، ويرغب في تثقيفها

ورفع مستواها • ونحن مدينون للمعلومات القليلة التي نعرفها عنها الى خادمة فرنسية كانت تعطيها دروسا في فن الخياطة، وتصفها بانها شابة هادئة ، قوامها طويل ونحيل ، قسمات وجهها لا تخلو من بعض الجمال ، وبشرتها ليسلمت سوداء تماما • وبانها مسيحية قريبة الشبه بالنساء الاوروبيات ، ترتدي ثيابا افرنجية ، وتحب تدخين السجائر •

لقد شاخ رامبو قبل أوانه • وفي سن الثالثة والثلاثين بدأت الامراض والاوجاع تغزو جسده • وهاهو في الواحد والمعشرين من نيسان ١٨٩٠ يوجه ، من غربته ، رسالة الى ذويه يعلمهم فيها ان شعرة في رأسه تشيرب كل دقيقة ، وهو يخشى ان تصبح كلها بيضاء • اما في شباط عام ١٨٩١، وفيما كانت تجارته في عز ازدهارها ، فلقد احس بوجع حاد في ساقه اليمنى التي تشكل فيها ثمة ورم راح ينمو بسرعة ، واخذ الشلل يغزوها ويجفف عروقها ، لدرجة أن رامبو فقد شهيته الى المطعام ، وقدرته على النوم • فصرح في خطاب له مؤرخ في ٢٠ شباط:

ـ « ۱۰۰ ان سنة هنا تساوي خمسة اعوام في مكان اخر ۱ المرء يشيخ بسرعة كبيرة هنا ۱۰۰ »

ثم كتب في رسالة أخرى وقد تفاقم مرضه ، وبرح الالم برجله :

س « ۰۰۰ لقد أصبحت هيكلا عظميـــا : اني اثيــر الفزع ۰۰۰ »

وفي الثاني والعشرين من أيار عام ١٨٩١ بعث برقية من مرسيليا الى أهله يطلب حضور والدته او شقيقته ايزابيل بالقطار السريع ، لانهم سيبترون ساقه صباح الاثنين مما يعرض حياته للخطر ، وبعد أن اجريت له العملية الجراحية ظل في المستشفى حيث اضطرت والدته ان تتركه وحده لتعود الى مزرعتها ، رغم دموعه التي هزت مشاعرها ، وحيث استمر يبكي ليل نهار معتبرا نفسه انسانا ميتا ، متسائلا بياس عن مبرر لهذه الحياة الشقية الماتي يعيشها الانسان ، والتي يتمسك بها مهما كانت باطلة والميمة ،

ان ما أصاب ساقه ناتج عن اصراره على السير على أقدامه في مجاهل افريقيا لمسافات طويلة ، والعمل بوحشية وضراوة ودون ان يرحم جسده ، وهو نادم لانه سمح لهمم ببترها ، ويفضل الموت على أن يعيش مشوها ، ان الالم مهما بلغ من المشدة هو أهون من الزحف برجل واحدة ، لقد بلغ ذروة المياس ، انه يجلس على كرسيه كالمشلول يبكي وينتحب منتظرا حلول الليل ، الذي لا يقدم سوى الارق الدائم ، الى أن يعود الصباح الذي هو اكثر شؤما من المساء ،

ولقد كتب الى أهله عندما أخذ مرضه يتفاقم بعد قطع ساقه :

- « • • • وانا ، بالضبط ، الذي قررت أن أعود المنى فرنسا هذا الصيف لاتزوج ! وداعا أيها الزواج ، وداعا أيتها المعائلة ، وداعا أيها المستقبل ! لقد مضت حياتي ، لم أعد سموى شلوا جامدا • • • •

وانه لمن سخرية القدر أن نرى رامبو ذلك المشاء الذي لا يكل ، ذلك المتشرد الدائم على الطرقات ، ذلــك الرحالة الذي وضع كل أمله وسعادته في الهرب وقطع المسافات على رجليه ، كسيحا عاجزا عن الحركة •

واذ خرج رامبو من مستشفى مرسيليا أول مرة ، وعاد الى منطقة الآردين ليمضى فيها فترة نقاهة ستعقبها انتكاسمة قوته لن تنتهى الا بوفاته ، فانه لم يخف سعادته وانفعالـــه وهو يرى ثانية ، بعد غيبة مديدة في الحبشة وعدن ، المشاهد والمناظر التى كانت اطارا لطفولته وشبابه الباكر ١ انه تأثر وحنان طبيعي في رجل موشك على الموت يرى مسقط رأسه لآخر مرة بعد غرية طويلة ٠ ريما ٠ ولكن هذا يجب أن الأ ينسينا تعلق رامبو بشارلفيل التي هي حاضرة في كل قصيدة كتبها ١٠ ان حياة التشرد والسفر المتواصل التـــى عاشها يجب ان لاتخفى عنا حقيقة انه كان وظل الى أخسر لحظة من عمره ذلك الفلاح المرتبط بالارض التي نشأ وترعرع فيها · انه ابن الشمال ومن هنا نزعته الاشراقية ورواه الباطنية • هل نذهب الى حد الزعم ان مغادرته مسقط راسه ورحيله بعيدا عنه الى الشرق كان السبب في نضوب معينه المشعري ، لان ارض طفولته كانت الرافد الأول الذي غـــذى عبقريته : على كل حال تبقى الأردين وطنه الاصلى ومنبتـــه الروحي • وكيف يكون الامر غير ذلك بالنسبة لانسان مثله وثيق الصلة بطفولته الى هذا الحد • وعندما دخل رامبو غرفته النظيفة والمرتبة في مزرعة روش بعد غيبة عشر سنوات هتف بحماس واعجاب: انها أجمل من قصر فرساي ويما انه كان يستصعب البقاء جامدا في البيت طوال النهار، فانه غالبا ما كان يخرج في عربة مكشوفة، تقودها أحيانا والدته، ليتنزه بعد الظهر، رغم رجله الخشبية، وتعبه الجسدي، ورداءة الطقس وكان يطلب منهم أن يقتادوه الى الاماكن التي يتزاحم فيها أهل بلدته، الذين كان يلذ له ان يتأملهم من بعيد، مرتدين ملابسهم الجديدة ايام الآحاد والاعياد، أو ان يراقسب في المواقيت العادية حركاتهم وتصرفاتهم والتغيرات التي طرأت على أساليب عيشهم منذ انقطاعه عن رؤيتهم وعلى الساليب عيشهم منذ انقطاعه عن رؤيتهم

وفي تلك السنة المشؤومة كانت العواصف الرعدية قد دابت على تمزيق سكون الليل ، والرياح قد عرت الاشجار، والصقيع قد فتك بموسم القمح · وهذه الاضطرابات المناخية كان لها أسوأ التأثير على اعصاب رامبو عاشـــق النور والمحرارة والهواء الطلق · لكأن عناصر الطبيعة تتحالف ضده هي أيضا : البرد ، الضباب ، المطــر · اما الشمس المنشودة فانها لم تكن ظهرالا لكي تغريه بالقيــام بنزهـة سرعان ما كانت تفاجؤه زخات الشتاء أثناءها · لكأن القدر ذاته يتآمر عليه ، دون أن يحمله مع ذلك على التخلي عن فكرة الزواج · بالعكس أن الكارثة قد قوت فيه الحاجة الى تكوين أسرة · لكنه قرر هذه المرة أن يختار فتاة مقطوعة من أحد المياتم أو أمرأة حبشية ، بدل أن يطلب يد أحــدى مواطناته من بنات العائلات البورجوازية · كما أنه كان يحلو مواطناته من بنات العائلات البورجوازية · كما أنه كان يحلو

له احيانا ان يروح يهزأ من كل امور هذه الدنيا ،من الماضي والحاضر والمستقبل ، وكل الاشياء والاشخاص المحيطين به ولقد كان يملك القدرة ، وهو منطرح في سريره ، علــــى اضحاك المستمعين الى ان تسيل دموعهم ، ثم ضاق ذرعا بروش ، الملقبة بارض الذئاب ، وراحت تجتاحه نوبات عصبية حادة تتفاوت بين البكاء واليأس والغضب ، وتعقبها مباشرة ودون اي مبرر موجات من الحنان الملائكـــي وسيول من المعانقات والملاطفات ، رغم انه كان ينزعج احيانا عندمــا تدخل امه غرفته ، التي طردها منها ذات مرة بفظاظة علـى مسمع ومراى من الطبيب ،

ويما ان المرض لم يهادنه طوي النوم و وكان يتفق بالمخدرات ومهدئات الاعصاب ليتمكن من النوم وكان يتفق له أحيانا ان يغلق النوافذ ويضيء المصابيح في الحجرة ، ويأتي بعازف ارغن ليستمع الى انغامه هاذيا ، حالما على صوت عال ، مستعيدا حياته الماضية ، مستحضرا ذكريات الطفولة ، مفضيا باسراره الحميمة ، عارضا مشاريعه للمستقبل واخذت الهلوسات تنتابه في مهجعه ، كما حصل له ذات ليلة ، اذ حاول النهوض من سريره لملاحقة رؤيا له ذات له في احدى زوايا الغرفة ، التي وقسع على الديمها ، فتراكض أهله على دوي جسده على الارض ، ليجدوه عاريا تماما فوق السجادة و

ولم تلبث صحته أن تدهورت بصورة استدعت معها رجوعه ثانية إلى مستشفى مرسيليا ، التي شد الرحال اليها

في ٢٣ آب ١٨٩١ ، اي بعد شهر واحد من اقامته الختامية في مزرعة روش • وصباح رحيله غمرته عاطفة مفاجئة من الحنان ، فاخذ ينشج بالبكاء ، منقلا عيونه فيما حوله ، مخاطبا اهله : يا ربي الن أجد حجرا استطيع ان اسند اليه رأسي ، وموضعا أموت فيه • احب أن أبقى • أود أن أرى هنا ، من جديد ، كل اصحابي ، وان اوزع عليهم وعليكم كل ما أملكه • واذ ضم ذويه الى قلبه وراح ينتحب ناشدوه ان يمكث معهم اذا كان يريد ذلك ، وتعهدوا بان يعتنوا به جيدا، وبان لا يتركوه أبدا • ولكن عندما سمع وقع أقدام الضدم القادمين ليقتادوه الى المحطة خنق دموعه ، وصاح : لا يجب أن اسعى الى المشفاء •

ولقد اصطحبته شقيقته ايزابيل في رحلته الاخيرة هذه، حيث شهدت في القطار افظع نروة من الياس والعسداب الجسدي يمكن للعقل البشري ان يتصورها و ولقد انذرها الاطباء لدى وصولها بان حياة أخيها هي مسألة ايام لان مرضه هو سرطان العظم الناجم عن جرثومة السفلس التي التقطها في الحبشة ، وطلبوا منها ان لا تتركه ابدا و فلقد هسزل كثيرا وغارت عيناه وأصبحتا محاطتين بدوائر سوداء ، وبات يرى كوابيس مزعجة للغاية ، ويعرق ويعرق دون انقطاع ، ولا يكف عن البكاء ، فهو لا يكاد يستيقظ حتى ينظر عبر النافذة الى أشعة الضياء وتسيل دموعه لانه لن يتاح له قط أن يرى قرص النور المشرق في الخارج ، ويندب مخاطبا اخته:

\_ « سامضي انا تحت التراب ، وانت ستمشين تحت الشمس ! »

وهو يعي حالته في اغلب الاحيان ويتشبث بالبقاء بكل قواه · انه يريد أن يعيش وان يشفى من مرضه لمرجة انه يطلب اي دواء يتيح له تحريك نراعه · انه لا يني يردد عبارة د الله كريم! الله كريم! ه ألم يتعلم العربية ، وهـــــنه من النقاط المشتركة بينه وبين والده الضليع بهذه اللغة الشغوف بثقافتها ، الذي شغل في فترة من حياته العسكرية منصــب رئيس د المكتب العربي ه ؟ ألا يشاع انه كان يدرس آيات من القرآن الكريم الى بعض اطفال عدن الفقراء ؟

وكان الجميع في المستشفى يفضلون له الموت على تحمل هذه الاوجاع المبرحة، وكانوا يشفقون عليه ، ويعاملونه كمحكوم عليه بالاعدام لا يجوز ان يردوا له طلبا ، لكن كل مجاملاتهم وملاطفاتهم لا تجدي نفعا انه يرفضها كلها ، انه يأخذ اخته بين ذراعيه وهو ينتحب ، ويرجوها ان لا تتركه ، وكيف يعقل أن تهجره ايزابيل وهو على هذه الحال يئن ويتألم ويتشكى دون توقف من الصباح الى المساء ، ويدعو الموت بصرخات قوية ويتهددها اذا ما غادرته بان يشنق نفسه وينتحر ، حتى اذا ما دخل طور الاحتضار ناشد اخته ان ترتب الغرفة ، لان الكاهن سيصل ليعطيه البركة الاخيرة ، وكان يقول لها « سترين ، سوف يأتون بالشموع والاوشحة الحزمة ، يجب ان تضعي الشراشف البيضاء في كل مكان ولم يعد احد من الاطباء ليجرؤ على الاقتراب من سريره ، لانه غالبا ما كان يبكي وهو يحدثهم ، وهاذا مما يهاز

مات رامبو في المعاشر من تشرين الثاني عام ١٨٩١، وقد أوصى بدفنه في عدن ، لكن والدته أصرت على مواراته الثرى في مقبرة شارلفيل و وبعد أربعة أيام وصل جثمانه من مرسيليا فطلبت والدته من كاهن الرعية في التاسعة صباحا أن يهيء لها في ظرف ساعة جنازة من الدرجة الاولى و لكن هذا الخوري ، وقد كان استاذا سابقا لرامبو في التعليم المسيحي ، وكان يكن له كل مودة واحترام ، رجاها أن تعطيه مهلة كي يتمكن من تحضير المراسم المنشودة ودعدة بعض اصدقاء المتوفي القدامى ، وزملاء الدراسة و لكن الوالدة رفضت بعناد وتصلب وارتات انه لا فائدة من ذلك ، فرضخ الكاهن لمشيئتها وأجرى طقوس الدفن في الموعد الذي حددته لم وبحسب التقاليد المتبعة بالنسبة لجنازة مدن الدرجدة الاولى و لكن لم يكن حاضرا في الموكب الماتمدي سوى موآجران فقط: والدة الفقيد واخته ايزابيل و

« وكان رامبو ، قبل موته ، قد أوصى بثلاثة آلاف فرنك، لتابعه الحبشي دجامي ، الذي لم يتمكن من قبض المبلغ لانه قضى نحبه ، في العشرين من العمر ، بعد وفاة معلمه بقليل • ربما ابان المجاعة التي تفشينت في الحبشة على الر كمين نصبه له بعض اللصوص • وه تسلم ورثة هذا الخادم المخلص ، وهو متنزوج وأب لطفل صغير ، كمية المال العائدة لهم ، والتي حرصت ايزابيل على وضعها في تصرفهم تنفيذا لمشيئة شقيقها الاخيرة •

وفي عام ١٨٨٩ ، وفيما كانت فيتــــالي كويف راكعة

تصلي في كنيسة شارلفيل ، رأت عكازة توضع على المقعسد قربها كتلك التي كان يستعملها ابنها الحبيب ارثور ، الذي صارت تجده الآن بعد مضي ثماني سنوات على وفاته ، مثالا المفضيلة ومحبة الغير ، اذ انه، كما تصرح في احدى رسائلها، لم يطلب منها شيئا ، بل جمع ثروة بجهده ومثابرته وسلوكه الحسن ٠٠٠ واذ حصلت لها هذه الرؤيا راحت تسكب الدموع بغزارة شاعرة مع ذلك بفيض من الفرح وهي تشاهد فلسذة كبدها يرنو اليها بعطف وحنان رافضا الذهاب مع امرأة اخرى دعته الى قربها، مصرا على البقاء الى جانب والدته ٠ لقد كان متخشعا ورعا يتابع القداس باهتمام وشغف كما تزعم امه ، التي تتساءل : هل جاء لياخذها معه الى العالم الآخر؟ وتجيب بانها مستعدة للذهاب معه ٠

وفي عام ١٩٠٠ اخرجت والدة رامبو نعش ابنتها فيتالي التي توفيت في السابعة عشر من عمرها، وسحبت كل البقايا التي يسمونها رمادا ، وكل العظام التي لم يكسر منها ولا واحدة بل انفصلت عن بعضها رغم تماسلك جوانبها واحتفاظها بشكل الصدر ، والجمجمة التي لم تمس ، والمغطاة ببعض الجلد والشعر الصغير الناعم ، لقد لفت الام بصلابة شكيمتها المعهودة هذه الرفات العزياة في شرشف ابيض حضرته خصيصا لهذه الغاية ، ثم اغلقت النعش ، وانصرفت بعد ذلك الى تابوت ولدها ارثور ، الذي وجدته جسديدا لم يتشقق جل ما في الامر ان لونه لحقاله بعض الاسوداد ، اما الصليب المذهب الموضوع عليه ، فانه لا يزال على حاله ، واما اللوحة التي حفر عليها اسم المتوفى فكائها على حاله ، واما اللوحة التي حفر عليها اسم المتوفى فكائها

الصقت عليه الآن · وقد تعجب كل الحفارين والعمال لمحافظته على حالته بهذا الشكل الممتاز · ثم انتشلت فيتسالي كويف تابوت والدها ونقلت عظامه الى نعش ابنتها ، ثم انزلست الصندوقين الى الحفرة من جديد شاعرة بسعادة كبرى اذ انجها نفذت مشيتة الله · واذ ان جثمانها سيسجى يوما ما بين رفات ابنتها فيتالي ووالدها عن يمين ، ورفات ابنها ارثو عن يسار · وقد جاءت بحفار القبور واشارت له الى المكان الذي ترغب أن يوضع فيه نعشها يوم وفاتها ، وقبل ان تسد ثغرة المدفن بالحجر ارادت ان تتأكد ان المثوى الاخير مرتب ومنظم على خير ما يكون ، وطلبت من العمال ان يحملوها من نراعيها ورجليها ويدلوها في الحفرة · وعندئذ فقط اطمأن بالمها الى أن كل شيء على ما يرام ·

وفي أواخر ايامها كانت والمسدة رامبو تحتفظ بكل مدخراتها من المال في جيبتها ، التي كتبت الى ابنتها ايزابيل توصيها بان لا تدع احدا يمد يده اليها عندما تموت ، بل ان تسحب المبلغ هي بنفسها وتتقاسمه مع أخيها فردريك بعد ان تدفع كل تكاليف الجنازة ، التي جرت مراسمها بالفعل في ٢ آب عام ١٩٠٧ ٠

وعام ١٩١٤ وضع رجل حقوق بلجيكي قيد التداول نسخ « فصل في الجحيم » التي كان قد فصد الدين عنها ، واشتراها لحسابه الخاص ، بعد أن عجز رامبو في حينه عن تسديد نفقات طبعها ، فبقيت في مستودعات الناشر ، حيث عثر عليها هذا المحامي الذي يهوى جمع الكتب عام ١٩٠١

فيما كان يبحث عن مجلة حقوقية • وقد آثر بقسم منها بعض الاصدقاء والادباء والمهتمين باقتناء المصنفات النادرة من بلجيكيين وفرنسيين ، وخص بالقسام التالييات ، محطما هكذا اسطورة روجتها ايزابيال راميو ، ومفادها أن شقيقها آرثور قد أحرق كل النسخ المطبوعة من الكتاب الوحيد ، الذي اهتم بنشره خلال حياته •

وفي ٢١ تموز ١٩٠١ رفع الستار في شارلفيك عن تمثال من البرونز لرامبو وكان فردريك فخورا جدا بمجد أخيه الصاعد ولقد تبرع به ٢٥ فرنك لتشييد النصيب التذكاري ، وحضر بثياب الاحد حفلة التدشين ، التي رفضت والمدته الاشتراك فيها ، والتي ذهبت بعد انتهائها لتضع وحدها اكليلا من الزهر تحت تمثال ابنها ، الذي صهره الجنود الالمان أثناء احتلالهم فرنسا في نزاع عام ١٩١٤ لاستخدامه في صنع السلاح ، والذي أعرب أربعة من المثقفين الجرمانيين ، من بينهم ستيفان زيفايغ ، عن استعدادهم للتبرع بنفقات واحد جديد يحفر بدله لرامبو بمثابة تعويض عن ذاك الذي انتهك جيش بلادهم حرمته ابان الحرب العاليسة الاولى و لكن الفرنسيين كانوا قد سبقوهم الى هذه المبادرة ، فنحتوا اثرا ثانيا لشاعرهم في عام ١٩٢٧ و

## رسالة الرائي الى بول دميني المؤرخة في ١٥ ايار سنة١٨٧١

لقد صممت ان اعطيك ساعة درس في الادب الحديث ابدأ رأسا بمزمور من وحي « الاحداث الراهنة ( هنا يضمن رامبو الرسالة نص احدى قصائــده : « نشيـد حرب باريسي » ) •

### ـ هو ذا نثر حول مستقبل الشعر: \_

كل شعر قديم يفضي الى الشعر اليوناني ، حياة منسجمة ٠ ـ من اليونان حتى الحركة الرومنطقية ، \_ عصر وسيط ، \_ يوجد متأدبون ، نظامون ٠ من آنيوس الى ثيرولدوس ، من ثيرولدوس الى كاسيمير دلافيني ، كله نثر مقفى ، لعب ، ترهل ومجد ما لا حصير له من الاجيال المغبية : راسين هو النقي ، القوي ، العظيم ٠ ـ لو نفخنا على قوافيه ، وخلطنا شطور ابياته ، لكان « الغبي الالهي ، اليوم مجهولا كأي وافد جديد مؤلف « اصول » ٠ ـ بعد راسين تعفنت اللعبة ٠ لقد دامت الفي عام ٠

لا دعابة ، ولا مفارقة ، المعقل يوحي لمي من اليقينيات حول هذا الموضوع اكثر من فورات المغضب التي كانست لتنتاب شابا فرنسيا من أوائل المتحمسين للرومنطقية • على كل حال المحدثون احرار في ان يحتقروا الاجداد : انهسم في بيتهم ولديهم الموقت •

الرومنطقية لم يحكم عليها قط كما يجبب · من كان ليحكم عليها ؟ النقاد ! الرومنطقيون ؟ الذين يبرهنون جيدا ان الاغنية نادرا ما تكون نتاج المغني ، اي الفكرة المغناة والمفهومة منه ·

لان أنا هو شخص آخر ٠ أذا النحاس استيقظ بوقا فأن هذا ليس خطأه ٠ هكذا أكيد بالنسبة لي : أني أشهد تفتح فكرتي : أراقبها ، أصغي اليها : أني أرسل ضربية قوس المعزوفة تتحرك في الأعماق ، أو تأتي بقفزة وأحدة الى خشبة المسرح ٠

لولا ان الاغبياء العجائز لم يجدوا للانا سوى المعنى المخاطىء لما كان علينا ان نكنس هذه الملايين من الهياكا العظمية ، التي راكمت ، منذ زمن لا نهاسائي ، نتاجات نكائها الاعور ، مجاهرة انها مؤلفتها .

في اليونان ، قلت ، الابيات والقيثارات تضبط ايقاع الفعل ، بعد ذلك ، صارت الموسيقى والقوافي العابا ، تسليات ، ان دراسة هنذا الماضي تسحير الفضوليين : كثيرين منهم يتلذذون باحياء هذه الاثريات : لهم ومنا يريدون ، ان الذكاء الكوني قد رمى دائما افكاره بصورة طبيعية ، كان البشر يلتقطون جزءا من ثمار الدماغ هذه: كانوا يتصرفون بوحي منها ، كانوا يؤلفون منها كتبا : هكذا كانت تمضي المسيرة ، بما أن الانسان لم يكن يصقل نفسه ، لم يكن قد استيقظ بعد ، او لم يعد بعد مستغرقا قي

ملء الحلم الكبير · موظفون ، كتاب ، مؤلف ، خلاق ، شاعر ، هذا الرجل لم يوجد قط ! ٠٠٠

ان اول دراسة للانسان الذي يريد ان يكون شاعرا هي معرفة ذاته كاملة ، انه يبحث عن روحه ، يرصدها ، يعتحنها ، يتعلمها ، ما ان يعرفها حتى يترجب عليه ان يربيها : هذا يبدو سهلا : ثمة نمو طبيعي يتم في كل دماغ، لكم من انانيين يعلنون انفسهم مؤلفين ، يوجد كثيرون غيرهم ينسبون الى ذاتهم الفضل في تقدمهم الفكرى ! يكن ينبغي جعل الروح مريعة اسوة باكلة لحوم البشر ، ماذا ! تصوروا رجلا يفرس ويربي ثاليل على وجهه ،

اقول انه يجب على المرء ان يكون رائيا ، ان يجعل من نفسه رائيا ٠

الشاعر يجعل من نفسه رائيا بواسطة اختلال طويل ، هائل ومدروس لكل الحواس • كل اشكال الحب ، الشقاء ، المجنون ، انه يبحث بنفسه عن كل السموم ، ويستنفدها في داخله لكي لا يحتفظ منها سوى بالجوهر • عذاب لا يوصف حيث يحتاج الى كل الايمان ، كل القوة الفائقة للطبيعية الانسانية ، حيث يصبح بين الجميع المريض الكبير ، المجرم الكبير ، الملعون الكبير ـ والعارف الاعظم ! ـ اذ انه يصل الى المجهول ! بما انه قد ربى روحه ، الغنية اصلا ، اكثر من اي احد ! انه يصل الى المجهول ، وعندما ، طائش اللب ، ينتهى بأن يفقد الادراك لرؤاه فانه يكون قد راها !

ليمت في وثبته عبر الاشياء التي لم يسمع بها والتي لا تسمى : سعوف يأتي فعلة آخرون فظيعون ، سوف يبدأون من الآفاق التي هلك فيها الآخر!

#### \_ التتمة بعد ست دقائق \_

هنا ادرج مزمورا ثانيا ، خارج النص : اعرني مسن فضلك اذنا كيسة ، ـ والجميع سيكونون مسحورين ـ القسوس في يدي ، انبي أبددأ : (قصيدة « عاشقاتسي الصغيرات » )

هو ذاك و لاحظ جيدا انه ، لولا خشيتي من ان اكلفك ستين سنتيما اجرة بريد ، انا المعدم المسكين الذي للما المسك منذ سبعة اشهر بقطعة معدنية واحدة ! لكنت سلمتك ايضا قصيدتي « عشاق باريس » ، مئة بيت ، سيدي ، وقصيدتي « موت باريس » مئتى بيت !

### ـ انی استانف:

اذن الشاعر هو بحق سارق نار ٠

انه مسؤول عن الانسانية ، عن الحيوانات حتى ، يجب ان يجعلنا نحس ، نلمس ، نسمع اختراعاته ، اذا كان ما ياتي به من هناك له شكل ، فهو يعطيه شكل ، اذا كان بلا شكل ، فانه يقدمه بلا شكل ، العثور على لغة ، على كل حال بما ان كل عبارة هي فكرة ، فان عهد لغة عالمية

سياتي ! يجب ان يكون المرء اكاديميا ، ـ اكثر موتا من هيكل عظمي ، ـ الينجز قاموسا ، باي لفة كانت • ثمة اناس ضعاف قد يأخذون بالتفكير حول اول حرف من الابجدية ، مما قد يدفعهم سريعا نحو الجنون !

هذه اللغة ستكون من الروح الى الروح مختصرة كل شيء ، روائح ، اصواتا ، الوانا ، من الفكر تعلق الفكر وتسحبه • الشاعر سوف يحدد كمية المجهول المستيقظة ، في عصره ، في الروح الكونية : سوف يعطي اكثر ـ من معادلة فكرته ، من تأشيرة مسيرته نحو التقدم ! انه ، هائل القياس وقد غدا مقياسا ، مستغرقا في كل شيء ، سيصبح حقام مولدا المتقدم •

ان هذا المستقبل سيكون ماديا ، انك تسرى ذاك ، سدادائما مملوءة بالعدد والتوافق فان هذه القصائد سستكون مصنوعة لتبقى • سفي الحقيقة سيكون هدا ايضا شيئا ما : الشعر اليوناني •

سيكون للفن الخالد وظائفه ، كما ان الشعيراء هم مواطنون · الشعر لن يضبط الايقاع بعد ، بل سيكون الى الامام ·

هؤلاء الشعراء سيكونون ! عندما سوف تتحطم عبودية المرأة اللانهائية ، عندما سوف تعيش من اجل نفسها وبفضل نفسها ، وقد اطلق الرجل ، الكريه حتى الآن سراحها ، فانها

ستصبح شاعرة هي ايضا ! المرأة ستعثر على المجهول ! هل ستكون دنياواتها الفكرية مختلفة عنا ؟ لسوف تعثــر على أشياء غريبة ، لا يسبر لها غور ، منفرة ، لذيذة ، سنأخذها، سنفهمها ٠

بانتظار ذلك ، فلنطلب من الشعراء الجديد \_ افكارا واشكالا · سرعان ما سوف يعتقد كل الحاذقين انهم قد لبوا هذا المطلب · \_ ليس هذا هو المقصود !

لقد كان الرومنطقيون الاوائل رائين دون ان يعوا ذلك جيدا ١٠ ان ثقافة ارواحهم قد بـــدأت نفسها في الطوارىء : قاطرات مهجورة ، لكن ملتهبة ، تأخذها خطوط السكة بعض الوقت ١ ـ لامارتين هو راء احيانا ، لكنه مخنوق بالشكل القديم ١ ـ هوغو ، عنيد للغايسة ، يملك الكثير من الرؤيا في المجلدات الاخيرة : « البؤساء » هي قصيدة حقيقية ١ عندي « اللعنات » تحت يــدي ، هي قصيدة حقيقية ، عندي « اللعنات » تحت يــدي ، بيلمونته ، ومن لامنيه ، من يهوه والاعمــدة ، ضخامات قديمة مغزورة ،

موسيه هو مقيت اربع عشرة مرة بالنسبة لنا نحن الاجيال المتألة والمأخوذة بالرؤى ، د التي اهانها كسله الملائكي ! اوه الحكايات والامثال السمجة ! اوه و الليالي »! اوه و رولا » ، او و الكأس » ! كل شهي قرنسي ، يعني بغيض الى اقصى درجة ، قرنسي لا باريسي! نتاج آخر من صنع تلك العبقرية الشنيعة التي الهمت رابليه ،

قولتير ، جان لافونتين مشروحا من قبل السيدتين! ربيعي، قكر موسيه! ساحر ، حبه! هوذا رسم ذو طلاء خزفسي ، شعر متين! سيتذوقون طويلا الشعر الفرنسي ، لكن في فرنسا · كل صبي سمان بمقدوره ان يطلق مفاجأة في اسلوب رولا » ، كل طالب اكليريكي يحمل قوافيها الخمسمئة في حبايا دفتر · في سن الخامسة عشرتضع اندفاعات الهوى هذه الشبان في حالة تهيج جنسي ، في السادسة عشر يكتفون بترديدها من اعماق القلب ، في الثامنة عشر ، في السابعة عشر منى المائية عشر ، في السابعة عشر حتى ، كل تلميذ يملك مؤهلات لذلك ، يصنع قصيدة من نوع « رولا »! وريما كان نوع « رولا »! وريما كان البعض يموتون بسببها ايضا • موسيه لم يحسن فعل شيء ، البعض يموتون بسببها ايضا • موسيه لم يحسن فعل شيء ، كان هناك رؤى خلف غلالة الستائر : لقد اغلق العينين • المدرسة ، الميت الجميل مات ، ومن الآن فصاعادا دعونا لا نكلف انفسنا عناء ايقاظه باحقادنا •

الرومنطقيون اللاحقون راؤون جدا: تيوفيل غوتيه ، الكونت دي ليل ، تيودور دي بانفيل • لكن ، بما ان رصد ما لا يرى وسماع ما لا يسمع هو شيء آخر غير اعلاء تناول روح الاشياء الميتة ، فان بودلير هو الرائي الاول، ملك الشعراء ، اله حقيقي • الا انه عاش في وسط فنان جدا ، والمشكل الذي امتدح عنده كثيرا هو مسكين • ان اختراعات المجهول تتطلب الشكالا جديدة •

## ـ من الاشعار ـ

## بوهیمیتی Ma Bohème

كنت ارحل ، القبضتان في جيبتي المثقوبتين ، سترتي ايضا كانت تصبح خيالية ، كنت امضي تحت السماء ، يا ربة الشعر ! وكنت عبدك الامين ،

آه ! ياه ياه ! كم بهيامات رائعة حلمت !

سروالي الوحيد كان به خرق واسع ـ بوتيه ـ بوسيه حالم كنت افرط في جولتي حبات قواف • حانتي كانت في الدب الاكبر • ـ نجومي في السماء كان لها حفيف عذب •

وكنت اصغي اليها ، قاعدا على حافة دروب ، في اماسي ايلول الطيبة تلك حيث كنت احس بقطرات من الندى على جبينى ، كنبيذ نشاط ،

حيث كنت ، ناظما القوافي وسط ظلال مهولة ، اسحب ، كالقيثارات ، سيور حذاتى المجروحين ، رجلا قرب قلبي !

# (٢٥) شعراء السابعة من العمر Les Poètes de sept Ans

والام ، غالقة كتاب الواجب ، انصرفت راضية وجد فخورة ، دون أن ترى في العينين الزرقاوين وتحت الجبين المليء بالنتوءات ، روح ولدها خاضعة للكراهيات ·

كل النهار كان ينضح طاعة ، جد ذكي ، مع ذلك بعض تشنجات الوجه السوداء ، بعض القسمات

كان يبدو انها تبرهن عن خباثات فظة فيه ·
في عتمة الممرات ذات الابسطة العفنة ،
وهو يعبر كان يمد اللسان ، والقبضتان
على الحوض ، وفي عينيه المعمضتين كان يرى نقطا ·
باب كان يفتح على المساء : بالمصباح
كانوا يرونه ، هناك في العالم ، وهو يحشرج فوق
درابزون الدرج ،

تحت خليج من المنهار متدل من السقف • في الصيف خاصة ، مقهورا ، غبيا ، كان يصر بعناد على حبس نفسه في نداوة المرحاض : كان يفكر هنا ، هادئا ومسلما منخاريه • عندما كانت الجنينة ، خلف البيت ، وقد غسلتها روائح النهار ، في الشتاء ، تنغمر بضوء القمر ،

فانه كان ، ممددا عند قدم الحائط ، مدفونا في التراب الاصفر ،

ومن اجل رؤى ساحقا عينه المبهورة ،

يسمع العرائش تعج

يا للشفقة ! هؤلاء الاولاد وحدهم كانوا عشراءه النين كانوا ، عجافا ، جبهات عادية ، عينا تبهت على الوجنة ،

مخبئين اصابع ناحلة صفراء وسوداء من الوحل تحت ثياب تفح منها رائحة الاسهال وبالية كلية ، متحدثون بنعومة البلهاء!

واذا ما كانت امه ، وقد فاجأته آخذا في هذه الشفقات الدنسية ،

ترتعب ، فان حنانات الولد العميقة

كانت ترتمي على هذا الاندهاش ٠

كان هذا حسن · كانت تحصل على النظرة الزرقاء التي تكذب !

في السابعة ، عمل قصصا ، عن حياة الصحراء الكبرى ، حيث تتوهج الحرية المسحورة ، غابات ، شموس ، ضفاف ، مغاوز ! ـ كان يستعين بالجرائد المصورة ، حيث كان ينظر محمرا الى اسبانيات يضحكن وايطاليات ،

عندما كانت تأتي ، العين سعراء ، مجنونة ، في فساتين قطنية مشجرة ، - ثماني سنوات ، - ابنة العمال المجاورين ، الصغيرة المتوحشة ، وتقفز ، في زاوية ، على ظهره ، مهزهزة ضفائرها ، وهو تحتها ، فانه كان يعض لها فخذيها ، لانها لم تكن قط ترتدي سراويل ، - وكان يحمل ، وقد اصابته برضوض بقبضتيها واعقاب قدميها ، نكهات جلدتها الى غرفته ،

كان يخشى آحاد كانون الاول الشاحبة ،
حين كان ، مصقول الشعر ، على اسكملة من الاكاجو ،
يقرأ كتابا مقدسا لون حافته اخضر ملفوفي ،
ثمة احلام كانت تضايقه كل ليلة في مخدعه •
لم يكن يحب الله ، بل الرجال ، الذين كان يراهم ، عند الساء الوحشي ،

سودا ، ببزة العمل ، يأوبون في الضاحية حيث يجعل الدلالون ، بثلاث قرعات طبل ، الجماهير تضحك وتزمجر بصدد المراسيم •

- كان يحلم بالمرجة العاشقة ، حيث ثمة تموجات مشعة ، عطور معافاة ، زغابات ذهبية ، تعمل تحركها الهادىء وتأخذ انطلاقها !

وبما انه كان يتذوق خاصة الاشياء القاتمة ،

فانه كان ، وهو في الغرفة العارية ذات مغاليق الشبابيك المطبقة ، العالية والزرقاء ، الرازحة تحت وطأة رطوبة لاذعة، يقرأ روايته التي ما انفك يتأملها ، مليئا بسماوات ثقيلة مغراء واحراج غريقة ، بزهور من لحم منتشرة في الغابات الكوكبية ، دوار ، انهيارات ، هزائم وشفقة ! ... بينما كانت تتكون ضوضاء الحي ، تحت ، ـ وحيدا ، ومضطجعا فوق قطع من قماش خام ، ومستشعرا الشراع يعنف !

# Les Mains de Jeanne - Marie ماري)

لجان ــ ماري يدان قويتان ، يدان قاتمتان دبغهما الصيف ، يدان شاحبتان كأيد ميتة • ــ اهاتان يدا جوانا ؟

هل تناولتا مراهم التجميل السمراء عن مستنقعات الشهوات ؟ هل انغمستا في اقمار عند غدران السكينات ؟

هل شربتا من سماوات وحشية ، هادئتين فوق الركب الساحرة ؟ هل لفتا السجائر او تاجرتا بالماس ؟

عند اقدام صور العنراء الملتهبة هل انبلتا الورود الذهبية ؟ انه دم الحسان الاسود الذي ينفجر في راحتيهما وينام •

يدان تصطادان الهوام الذي يطن في زرقة الفجر ، نحو غدد الرحيق ؟

يدان تسكبان السموم ؟

أه ! أي حلم استولى عليهما في التمطيات ؟ حلم لم تسمع به اسيا ولا المدن الفارسية أو المشرقية ؟

- هاتان اليدان لم تبيعا البرتقال ، ولا اسمرتا عند اقدام الآلهة ، هاتان اليدان لم تغسلا اقمطة الطفال صغار ثقال بلا عيون •

هاتان ليستا يدي ابنة عمة او عاملات ذوات جباه غليظة تحرقهما ، باحطاب تفح منها رائحة المصنع ، شمس سكرى بالقطران •

> انهما قاصمتا ظهور ، يدان لا تعملان السوء ابدا ، أكثر حتمية من الآلات ، أقوى من حصان كامل!

> > متاججا كالاتون ، . ومهزهزا كل رعشاته ،

فان لحمهما ينشد المارسيليز وليس أبدا الصلوات!

انهما ستشدان على اعناقكن ، ايتها النساء الشريرات ، انهما ستسحقان ايديكن ايتها اليتها الميكن الرجسة الزاخرة بالالوان البيضاء القرمزية •

ان وهج هاتين اليدين العاشقتين يدير جمجمة الخراف ! في عظيماتها اللذيذة تضع الشمس الكبيرة ياقوتة حمراء !

لطحة شعبية لوحتهما كنهد قديم ، ان ظاهر هاتين اليدين هو المكان الذي قبله كل ثوري أبي !

لقد شحبتا ، رائعتين ، تحت الشمس العظيمة المثقلة بالحب ، على برونز الرشاشات عبر باريس الثائرة !

آه ! احيانا ، أيتها البدان المقدستان في قبضتكما ، ايتها البدان اللتان ترتعش فوقهما شفاهنا التي لا يزول سكرها قط، تصرخ سلسلة صافية الحلقات!

وانها لانتفاضة غريبة في كياناتنا ، عندما ، احيانا ، يريدون تبييضكما ، يا يدي ملاك ، بأن يجعلوا اصابعكما تقطر دما !

### (٤٥) اي شيء بالنسبة لنا ، يا قلبي

Qu'est - ce pour nous , mon Coeur

اي شيء هي بالسبة لنا ، يا قلبي ، برك النجيع والجمر ، والف اغتيال ، وصرخات الغضب الطويلة ، انتحابات من كل بجحيم قالبة كل نظام ، وريح الشمال بعد فوق الانقاض ،

وكل ثأر ؟ لا شيء ٠٠٠ لكن بلى ، لا نزال نريده كله ! أيها الصناعيون ، والامراء ، والاعيان : اضعمحلوا ! أيتها القوة ، والعدالة ، والتاريخ : اسقطي! هذا حقنا ٠ الدم! الدم! شعلة الذهب!

> كل شيء للحرب ، للثار ، للرعب ، يا فكري ، فلندر في الهجوم العنيف : أه ! امضي يا جمهوريات هذا العالم ! كفانا اباطرة ، وفيالق ومستعمرين ، وشعوبا !

من سيحرك زوابع النار الغاضبة ان لم يكن نحن اولئك الذين نتصورهم اخوانا لنا ؟ هذا سيطيب لنا نحن الرفاق الخياليين ، لن نعمل قط ، آه يا أمواج النار !

يا اوروبا وآسيا ، واميركا ، اختفي ٠

ان مسيرتنا الانتقامية قد احتلت كل شيء مدنا واريافا ! ـ لسوف نسحق ! لسوف تنفجر البراكين ! ولسوف يضرب الاوقيانوس ٠٠٠

آه يا رفاقي ! سايا قلبي ، اكيد ، انهم اخوان : اليه السود المجهولون ، لو اننا نذهب ! فلنذهب! فلنذهب! يا للشقاء ! الشعر اني ارتجف ، الارض القديمة ، الارض تتهاوى على انا النذر نفسى اكثر فاكثر لكم !

هذا لا شيء! اني عليها! اني عليها دائما ٠

### (۵۰) ــ حروف علة Voyelles

A اسود ، E ابيض ، ا احس ، الفضر ، O ازرق:

يا حروف الملة،

ساقول ذات يوم ولاداتك الكامنة:

A مشد اسود اشعر للذبابات الساطعة التي تطن حول النتانات الفظة،

خلجان ظل ، E نصاعات الابخرة والخيام ، رماح المثالج الفخورة ، ملوك بيض ، قشعريرات اكاليل زهر ،

ا ، انسجة ارجرانية ، دم مبصوق ، ضحــــك الشفاه الجميلة

في المغضب او السكرات الشائبة ،

ل ، دورات ، ارتجاجات الهية للبحار الخضراء
 سلام المراعي المزروعة بحيوانات ، سلام الغضون
 التي تطبعها السيمياء على الجباه الواسعة المجتهدة ،

بوق علوي مليء بالصديرات الغريبة ،
 سكرتات محزوقة للعوالم والملائكة :
 الارميغا ، شعاع عينيه البناسيجي !



النغمة بكت بلون زهري في قلب اذنيك ، اللانهاية تدحرجت بلون ابيض من عنقك حتى حقويك ، البحر رصع بلون اصهب اثداءك المقرمزية ، والرجل نزف بلون اسود في حضنك السني ٠

### الى السيد تيودور دي بانفيل

(۷) ما يقال للشاعر بصدد الزهور Ce qu'on dit au poète à propos des Fleurs

> هكذا ، دائما ، نحو اللازورد الإسود حيث يرتعش بحر الزبرجد ، ستؤدي الزنابق ، تلك الحقن من النشوة ، عملها في مسائك !

> > في عصرنا ، عصر دقيق النخل ، حيث الاعشاب هي شغالة ، فان الزنبقة ستشرب القرف الازرق في نثرك الديني !

ـ زنبقة السيد كردريل ،
 قصيدة عام الف وثمانمئة وثلاثين ،
 الزنبقة التي يعطونها المشاعر المسيقي مع القرنفلة والقطيفة !

زنابق: زنابق! اننا لا نرى منها! وفي شعرك ، كأكمام الخاطئات نوات الخطى الناعمة ، ترتعش دائما هذه الزهور الييضاء !

دائما ، يا عزيزي ، عندما تأخذ حماما ، فان قميصك ذا الابطين الاشقرين ينتفخ بنسائم الصباح فوق زهور آذان الفار الدنسة !

الحب لا ينقل الى عطاءاتك الا زهور الليلك ، \_ يا للاراجيع ! وبنفسجات الغابة ، بصقات اليرقانات السوداء المحلاة بالسكر ! • • •

۲

ايها الشعراء ، عندما قد تملكون الورود ، الورود المهورة ، حمراء فوق جذوع اشجار الغار ، ومنتفخة بالف بيت شعر ثماني المقاطع !

عندما قد يجعلها بانفيل تهمي كالثلج ، مدماة ، مدومة ، مورمة عين الغريب المجنونة اثناء القراءات اللامتسامحة ! فان نباتات غاباتكم ومروجكم الهادئون جدا مي متنوعة تقريبا مثل سدادات الدوارق!

دائما النباتات الفرنسية الشكسة ، المسلولة ، المضحكة ، حيث يسبح بطن كلاب المسيد ، ذات القوائم القصيرة والمعرجة ، يسلام ، عند الفسق ،

دائما ، بعد رسوم شنيعة لزهور اللوتس الازرق او عباد الشمس ، وشمات زهرية ، مواضيع مقدسة بالنسبة لمتناولات اول قريانة يافعات !

فان قصيدة شجرة الهند الغنائية تتامل مع المقطع الشعري المزدان بالزهور كشباك غائية ماجنة ، وفراشات ثقيلة باهرة وروث على زهرة الربيم •

ايتها الاخضرارات القديمة ، ايتها الشرائط المتيقة !

ام ايتها الحلويات النباتية !

يا ورودا عجيبة للصالونات القديمة !

ـ برسم الخنافس ، لا الافاعي ،

أطفال البنات الباكون اولئك المنات الوصاية ، الذين كان غرانفيل ليضعهم تحت الوصاية ، والذين ارضعتهم اصباغا كواكب شريرة تعتمر الخوذات !

نعم ان نشات قضبانكم المدبقة تعمل نفائس من سكر العنب ا - كومة من البيض المقلي في قبعات عتيقة ، زنابق ، اشجار هند ، ليلك وورودا ا

٣

اه أيها الصياد الابيض ، الذي يركض بدون جوارب عبر المرعى الهلغ ، الا يتوجِب عليك ، الا تعرف قليلا امثولتك في علم النبات ؟

ستجعل المداحد الصهباء ، فيما اخشى ، تعقب الذراريح ، ذهب الريو يعقب زرقة الراين ، بالاختصار ، النروج تعقب فلوريدا :

لكن ، يا عزيزي ، لم يعد ديدن الفن ، الإن ، - دده هي الحقيقة ، - ان يسِنغ .

لشجرة الاوكاليتوس المدهشة ثعابين بيت شعر سداسي القاطم ،

على رسلك ! ٠٠٠ كما لو ان اشجار الاكاجو لم تكن تصلح ، حتى في مستعمراتنا ، الا لسيول القرود الطويلة الذيل ، ولهذيان النباتات المعرشة الثقيل !

اجمالا ، هل تساوی زهرة ، سواء اکانت اکلیل جبل او زنبقة ، حیة او میتة ، غائط عصفور بحری ؟ هل تساوی دمعة مخاط واحدة ؟

ولقد قلت ما كنت اريده ! انت ، حتى جالسا هناك ، في كوخ من الخيزران ، ـ مغاليق شبابيكه مطبقة ، سجفة فارسية سمراء ، ـ

> فانك قد تضع على عجلة ازهرارات جسيرة بانهار خارقة ا ٠٠٠ ــ ايها الشاعر ا هذه حجج مضحكة بقدر ما هي متغطرسة ا٠٠٠

> > ٤

قل ، لا السهول الربيعية

السوداء ، من ثورات رهيبة ، ولكن التبغ ، اشجار القطن ! قل الغلال الغريبة !

قل ، ايها الجبين الابيض الذي دبغه ابولون ، بكم من الدولارات يقدر ايراد بيدرو قلاسكنر ، هابانا ، احتقر بحر سورانت

حيث يذهب البجع بالالوف ، فلتكن مقاطعك الشعرية اعلانات عن ركام الاشجار المنقصية القطوعة المنخورة بالافاعي والنصال !

ان رباعيتك تغوص في الغابات الدامية وتعود لتعرض على الرجال مختلف المواضيع حول السكاكر البيضاء والصموغ!

فلنعرف بواسطتك اذا كانت اشقرارات القمم المغطاة بالثلج ، صوب المدارات ، هي اما حشرات بيوضة الما حزازات مجهرية !

اعثر ، ايها الصياد ، اننا نريد ذلك ، على على على المعطرة المعطرة التي تجعلها الطبيعة المتزيية بالسراويل تفرخ ! \_ من اجل جيوشنا !

اعثر ، في ضواحي الغابة التي تنام ، على الزهور ، الشبيهة بخطم ، يسيل منه لعاب ذهب فوق شعر الجواميس القائم !

اعثر ، في المروج المجنونة ، حيث ترتعش فضة الزغابات فوق الزرقة ، على كروس طيئة ببيضات من نار تنضج بين الاشجار !

اعثر على اشواك زغبة تشتغل في غزال عقدها عشرة حمير بعيون متقدة ! اعثر على زهور تكون كراسي !

نعم ، اعثر في قلب المناجم السوداء على زهور هي تقريبا احجار ، ـ باهرة ! ـ يكون لها صوب مبايضها الشقراء الصلبة غدد تفرز الجواهر الكريمة !

قدم لنا ، ايها المهرج ، انك تستطيع ذلك ، على طبق رائع من الفضة الذهبة توابل زنابق مشربة بالسكر تعض على ملاعقنا من القضة الاصطناعية ·

٥

احد ما سيقول الحب ، سارق الرأفات القاتمة : لكن لا رينان ، ولا هرة هوهمان رأيا صولجانات باخوس الزرقاء الهائلة !

> انت ، دع العطور وصرعات الجنون تعزف في خموداتنا ، حمسنا نحو طهارات اكثر براءة من المريمات ٠٠٠

تاجر! مستوطن! وسيط! فان قافيتك ستنبجس، وردية او بيضاء، كشعاع من الصوديوم، كمطاط يقضى بمكثوثه!

من قصائدك السوداء ، \_ ايها المشعوذ! انكساريات نور بيضاء ، خضراء ، وحمراء ،

فلتفلت ورود غريبة وفراشات كهربائية!

هو ذاك ! انه عصر الجميم ! واعمدة التلغراف ستزين ، \_ قيثارة ذات اناشيد من حديد ، عظمات كتفك الرائعة !

> وبالاخص ، انظم حكاية حول مرض البطاطا ! - ومن اجل تأليف قصائد مليئة بالسر

على المرء ان يقراها من تريفييه الى باراماريبو ، اشتر من جديد مجلدات من تأليف السيد فيفييه ، مردانة بالصور ! - عند السيد هاشيت !

فيما كنت انحدر انهارا عديمة الحس ، لم اعد اشعر ان ساحبي المركب يرشدونني : هنود حمر صياحون اتخذوهم دريئة اذ سمروهم عراة على اعمدة الالوان ·

كنت مستهترا بجميع طواقم الملاحة ، حاملا قمحة فلمنكية واقطانا انجليزية · عندما انتهت مع ساحبي مركبي تلك القرقعات ، تركتني الانهار انحدر حيثما اريد ·

في تلاطمات المد والجزر الغاضبة الاطفال ، المشتاء الماضي ، اكثر صمما من المغة الاطفال ، ركضت • واشباه ـ الجزر المقلعة لم تعان ما هو اعظم انتصارا من سوراتي المفوضوية •

العاصفة باركت يقظاتي البحرية · اخف من فلينة رقصت فوق الامواج التي يسمونها مدحرجات الضحايا الابدية ، عشر لميال دون ان أسف على عين الفوانيس البلهاء!

كاعذب من لحم التفاح الحامض للاولاد ، نفذ الماء الاخضر في هيكلي الصنوبري وبقع من خمور زرقاء وقيوءات غسلتنى ، مفرقة دفة ومرساة •

ومنذ ذلك الحين ، استحممت في قصيدة البحر ، المنقوعة بالكواكب ، والحليبية ، مفترسة اللازوردات الخضراء ، حيث ، طفاوة شاحبة ومفتونة ، ينحدر احيانا غريق مفكر ،

حيث ، صابغة فجأة الالوان الزرقاء ، هذيانات وايقاعات بطيئة تحت احمرارات النهار ، اقوى من الكحول ، اوسع من قيثاراتنا تتخمر اشقرارات الحب المرة !

اعرف السماوات المتفجرة بالبروق ، والاعاصير وارتدادات الموج والتيارات : اعرف المساء ، الفجر المتهلل حماسا كشعب من المحمام ورأيت احيانا ما ظن الانسان انه رآه !

رأيت الشمس واطئة ، مشوبة بأهوال صوفية ، مشعلة تخثرات طويلة بنفسجية ، شبيهة بممثلي ماس جد قديمة الامواج وهي تدحرج في البعيد قشعريراتها النوافذية ! حلمت بالليلة الخضراء ذات الثلوج المبهورة ، قبلة صاعدة الى عيون البحار ببطء ، بدورة النسوغ اللامسموعة ، وباليقظة الصفراء والزرقاء للفوسفورات المغنية !

تبعث ، شهورا بطولها ، وكانه زرائب بقر هستيرية ، تموج الماء المهاجم على الصخور، دون ان يعن ببالي ان ارجل المريمات المنورة تستطيع ان تقهر خطم الاقيانوسات الضيقة النفس!

صدمت ، هل تعلمون ، فلوریدات غیر معقولة تمزج بین الزهور وبین عیون فهود لها جلود رجال ! بین اقواس قزح مشدودة کارسنة تحت افق البحار ، وبین قطعان خضراء !

رأيت المستنقعات الضخمة تتخمر ، شبكات يتعفن بين قضبانها الخيزرانية تنين كامل ! انهيارات مياه وسط هدات البحر • والابعاد النازلة شلالات على الاغوار !

اكوام جليد، شموس فضة، امواج صدفية، سماوات منجمر! جنوحات بشعة في جوف الخلجان السمراء حيث الثعابين العملاقة وقد افترسها البق تتدلى ، من الاشجار اللوية ، بعطور سوداء ! كنت اود ان أري الاولاد اسماك مرجان الموج الازرق هذه الاسماك المغنية ، هذه الاسماك المغنية ،

ـ أزباد من الورد هدهدت تأرجحاتي ورياح فائقة الوصف جنحتني في بعض اللحظات •

احيانا ، شهيد ارهقته الاقطاب والمناطق ، كان البحر الذي يشكل نحيبه ترنحي العذب يطلع نحوي وروده الظلالية ذات المحاجم الصفراء وكنت ابقى ، كما امرأة راكعة ·

جزيرة تقريبا ، مهزهزا على متني المشاجرات ونرقات العصافير النباحة ذات العيون الشقراء • وكنت امخر العباب ، عندما من خلال روابطي الهشة انصدر غرقى ينامون ، القهقهرى !

اذ انا ، مركب تائه تحت شعرات الاجوان ، وقد قذفني اعصار في الاثير بلا « عصفور » ، أنا الذي لا المدرعات ولا مراكب « الهانس » الشراعية كانت لتقوى على انتشال حطامي السكران بالماء ٠

حر ، مدخن ، وقد علتني ابخرة بنفسجية ، انا الذي كنت اثقب السماء المحمومرة كالمحائط الذي يحمل ، مربى لذيذا للشعراء الطيبين ، حزازات شمس وسقاوات لازورد،

الذي كنت اركض ، مبقعا بأهلة كهربائية ، خشبة مجنونة ، تواكبني احصنة البحر السوداء، حين كانت شهور تموز تهدم بضريات الهراوات • سماوات ما فوق البحار ذات القموع الملتهبة •

انا الذي كنت ارتجف ، اذ احس عن خمسين فرسخا بتأوه نزو الثنائن والاعاصير الجامحة ، جواب ابدي للسكونات الزرقاء ، نانى آسف على اوروبا ذات الافاريز القديمة !

رأيت ارخبيلات كوكبية ! وجزائر سماواتها الهاذية مفتوحة للهائم : \_\_\_\_ افي هذه الليالي التي لا قرار لها تنامين وتنعزلين ، \_\_\_ التها الملايين من العصافير الذهبية، ايتها المقوة المستقبلة ؟

لكن ، حقا ، لقد بكيت كثيرا! الصباحات مثيرة للحنق • كل قمر مريع وكل شمس مرة : المحب الحامض نفخني بخمودات مسكرة • آه فلتنفجر عارضتي! آه فلأذهب في البحر!

اذ كنت اشتهي ماء من اوروبا ، فهي المستنقع الاسود والبارد حيث قرابة الغسق المضمخ

يرضي ولد مقرفص مليء بالاحزان مركبا هشا كفراشة ايار •

لم اعد استطیع ، مستحما في ساماتك ، یا امواج ،
ان انزع من حملة الاقطان مخورهم ،
ولا ان اعبر كبرياء البيارق وشعلات النار ،
ولا ان اسبح تحت اعين مراكب الاسرى المرعبة ٠

## (٩) الإبديـة L'Eternité

انها مستعادة ماذا ؟ الابدية انها البحر المتوافق مم الشمس •

ايتها الروح المترصدة فلنوشوش الاعتراف عن الليل الباطل جدا والنهار المتهب •

من الآراء البشرية والمحماسات الشائعة هنا تنعتقين وتطيرين على هـواك •

> هذا لا امـل ولا شروق علم مع صبر العذاب اكيـد

انها مستعادة ماذا ؟ ـ الابديـة انها البحر المترافـق مم الشمس •

#### من « فصل في الجحيم »

(1)

غابرا ، ان كنت اذكر جيدا ، كانت حياتي وليمة حيث تنفتح كل القلوب ، حيث تتدفق كل الخمور ٠

ذات مساء ، اقعدت الجمال على ركبي · \_ ووجدتــه مرا · \_ وشتمته ·

تسلحت ضد العدالة •

مربت · ايتها السبواحر ، ايها البؤس ، ايها الحقد ، اياكم استودعت كنزي !

توصلت الى ان الاشي في فكري كل الامل البشري • علم كل سعادة كي اختقها قمت بوثبة الوحش المفترس الصماء •

استدعيت الجلادين كي اعض ، وانا اهلك ، اعقاد بنادقهم ٠

استدعيت البلايا ، كي تخنقني بالرمل ، الدم · الشقاء كان ربي · تمددت في الوحل · تنشقت في هواء الجريمة · وقمت بحيل خبيثة مع الجنون ·

والربيع حمل الي ضحكة الابله الشنيعة ٠

مؤخرا ، وقد وجدت نفسي ، والحالة هذه ، على شفأ ان الفظ آخر شبهقة ! فكرت بالبحث من جديد عن مفتاح الوليمة القديمة ، حيث كنت لاستعيد ريما شهية ٠

المحبة هي هذا المفتاح • \_ هذا الالهام يبرهن انــــي

« ستبقى ضبعا ، الغ ٠٠ » صرخ من جديد الشيطان الذي توجني بخشخاشات لطيفة جدا ٠ « ابلغ الموت مع كل شهياتك ، وانانيتك وكل الخطايا الميتة» ٠

آه! اخذت من ذلك كثيرا: ـ لكن ، عزيــزي ابليس ، استلحفك بؤبؤ عين اقل سخطا! ويانتظار البعض من الندالات القديمة المتأخرة ، انت الذي تحب في الكاتب غياب المواهـب الوصفية او التعليمية ، فاني اقتطع لك هذا البعض مـــن الوريقات الشائنة من مفكرتي كهالك ٠

#### Mauvais Sang. دم قاسد (۲)

ولقد ورثت عن اجدادي الغاليين العين الزرقاء الفاتحة، الدماغ الضيق ، وقلة المهارة في القتال · اني اجد ملبوسي مثلهم همجية · لكنى لا ادهن شعرى بالزيدة ·

كان الغاليون سالخي وحوش ، حارقي اعشاب من احمق ما ، اطلعه عصرهم · منهم ، املك : عبادة الاوثان وحب تدنيس المقدسات ـ آه ! كل العيوب ، غضب ، فحش ، ـ عظيم، المفحش ، ـ خاصة كذب وكسل ·

اكره كل المهن • معلمون وعمال ، كل الفلاحين ، ادنياء • الميد ذات المريشة تساوي اليد ذات المحراث ـ يا له من عصر للايدي ! ـ لن املك يدي قط • وبعد ، فان الاستخدام يقدو بعيدا جدا • ان شرف الشحانة يحنقني • المجرمون يثيرون الاشمئزاز مثل الاخصياء : انا، بكر ، والامر عندي سيان •

لكن ! من جعل لساني خؤونا لدرجة ، انه ارشد وصان حتى الان كسلي ٢٠ دون ان استخدم كي اعتاش حتى جسدي، واكثر بطالة من الضفدع ، عشت في كل مكان ٠ لا يوجد عائلة في اوروبا لا اعرفها ٠ - اعني عائلات كعائلتي ، تدين بكل شيء للاعلان عن حقوق الانسان ٠ - لقد عرفت كل ابن عائلة!

#### \*\*\*

هانذا على الشاطىء الارموريكي • فلتشتعل المدن فسالساء • ان يومي قد بلغ تمامه ، اني اغادر اوروبا • الهوا البحري سيحرق رئتي ، المناخات الضائعة ستلفحني • السباحة سحق العشب ، الصيد ، التدخين خاصة ، احتساء كحسول قوية كمعدن يغلي \_ كما كان يفعل اولئك الاجداد الاعسزاء حول النيران •

ساعود ، باعضاء من حديد ، البشرة قاتمة ، العين ما مائجة «سيحكمون علي من قناعي ، باني من جنس قوي • سيكون معي ذهب : ساكون بطالا وعنيفا • النساء يعتنين بهؤلاء العجزة المتوحشين العائدين من البلاد الحارة • ساكون متدخلا في الشؤون السياسية • خالصا •

الان انا ملعون ، امقت الوطن ، ان افضل شيء ، هو رقاد جد سكران . على الساحل الرملي ·

#### \*\*\*

وانا طفل بعد ، كنت أعجب بالمحكوم بالاشتغال الشاقة الشرس الذي يغلق عليه السبجن من جديد ، كنت ازور الحانات والمدور المتي قد يكون قدسها باقامته ، كنت ارى بفكره السماء الزرقاء وعمل الريف المزهر ، كنت اشم لعنته في المدن • لقد كان يملك من القوة اكثر من قديس ، ومن الحس السليم اكثر من مسافر ـ وهو ، هو وحده ! كشاهد على عظمته وعقله •

على الدروب، في ليالي الشتاء، دون مساوى، دون ملبس، دون خبز، ثمة صوت كان يعتصر قلبي المتجمد: «ضعف او قوة: هائنتذا، انها القوة الك لا تعلم الى اين انت ذاهب ولا لماذا انت ذاهب، ادخل الى كل مكان، جاوب على كل شيء ان نقتلك اكثر مما لو كنت جثة ، في الصباح كانت نظرتي ضائعة وهيئتي ميتة لدرجة ان الذين صادفوني ربما لم يروني،

في المدن كان الوحل يتراءى لي فجأة احمر واسود ، كمرآة عندما يتجول المصباح في الغرفة المجاورة ، ككنز في الغابة ! حظ حسن ، كنت اهتف ، وكنت ارى بحرا من اللهب والدخان في السماء ، والى اليسار ، الى اليمين ، كل الثروات مشتعلة كمليار من الصواعق .

لكن التهتك وصحبة النساء كانت محظورة على • ولا

رفيق حتى · كنت ارى نفسي امام جمهور غاضب ، في مواجهة فصيلة تنفيذ الاعدام ، باكيا من الالم الذي ما كان بمقدورهم ان يفهموه ، ومسامحا اياهم ! \_ كجان دارك ! \_ « ايها الكهنة ، والاساتذة ، والمعلمون ، انكم تخطئون بتسليمكم اياي الى المعدالة · لم اكن قط مسيحيا، اني من الجنس الذي كان يغني في العذاب ، اني لا افهم القوانين ، انى لا املك الحس الخلقي ، انى وحش : انكم مخطئون · · » ،

نعم ، ان عيوني مغلقة دون نوركم ، اني حيوان ، اني رنجي ، لكني استطيع الحصول على الخلاص ، انتم عبيد مزيفون ، انتم المسوسون ، الاشرار ، البخلاء ، ايها التاجر ، انت عبد ، ايها القائد انت عبد ، ايها القائد انت عبد ، ايها الأمبراطور ، يا اكالا هرما ، انت عبد : لقد شربت من كحول غير مسعرة ، من معمل ابليس ، ان هذا الشعب يستمد وحيه من الحمى والسرطان ، العجزة والشيوخ هم محترمون لدرجة انه يلزمهم غليا على النار ، ان اذكى عمل هو مغادرة هذه القارة ، حيث يرود الجنون ليزود هــؤلاء البؤساء بالرهائن ، انى ادخل الى مملكة اولاد حام الحقيقية ،

هل اعرف الطبيعة بعد ؟ هل اعرف نفسي ؟ - لا كلمات بعد • اني أواري الموتى في احشائي • صيحات ، طبل، رقص، رقص ، رقص ، رقص ! اني لا ارى حتى الساعة ، التي وقد حط معها البيض الرحال ، سأسقط في العدم •

جيع ، عطش ، صيحات ، رقص ، رقص ، رقص ،رقص!



## (٣) سيمياء الكلمة Alehimie de Verbe

الى • قصة احد جنوناتي •

منذ امد بعيد كنت اتباهى بانني املك كل المناظر الممكنة، وكنت اجد مشاهير فن الرسم والشعر الحديث مضحكين ٠

كنت احب التصاوير الغبية ، تيجان ابواب ، زينات ، لوحات بهلوانيين ، لافتات ، زخارف شعبية ، الادب البالي ، لاتينية كنيسة ، كتبا جنسية بلا املاء ، روايات جداتنا ، حكايا جنيات ، كتيبات الطفولة ، اوبرات قديمة ، لازمات سخيفة ، القاعات سانجية ،

كنت احلم بحملات صليبية ، رحلات استكشاف لا نملك عنها اخبارا ، جمهوريات لا تواريخ لها ، حروب دين خامدة ، ثورات اخلاق، تنقلات اجناس وقارات: كنت اؤمن بكل الفنون •

اخترعت لون حروف العلة ! \_ A اسود ، E ابيض ،

ا احمر ، O ازرق ، U اخضر \_ ضبطت شكل وحركة كل
حرف صامت ، وبايقاعات غريزية كنت اغبط نفسي على اختراع
كلمة شعرية تكون ، في يوم او اخصر ، في متناول جميصع
المعواس ، احتفظت بحقوق الترجمة ،

هذا كان في البدء دراسة · كنت اكتب سكوتات، ليالي، كنت ادون ما لا يعبر عنه · كنت اسمر دوارات ·



المعتق الشعري كان له نصيب وافر في سيميائي للكلمة ٠

اعتدت على الهلوسة البحتة : كنت ارى بكل صراحــة مسجدا مكان معمل ، مدرسة طبول صنعها ملائكة ، عربـات على دروب السماء ، غرفة استقبال في جوف بحيرة ، المسوخ، الاسرار ، عنوان مسرحية هزلية كان يقيم اهوالا امامي ٠

ثم رحت اشرح سفسطاتي السحرية بواسطة هلوسية الكلميات •

انتهيت بان وجدت فوضى فكري مقدسة • كنت بطالا ، فريسة حمى ثقيلة : كنت احسد هناءة البهائم ، ـ الاساريع ، التي تمثل براءة حفافي الكواكب ، الاخلاد ، غفوة البكارة •

صار طبعي يخشن· رحت اقول الوداع للعالم في اشباه اغان عاطفية ·

#### \*\*\*

كنت احب الصحراء ، البساتين المحروقة ، الحوانيت الذابلة ، الكحول الفاترة • كنت انسحب في الازقة المنتنة ، واهب نفسي ، مغمض العينين ، للشمس ، الهة النار •

 آه! الذبابة السكرانة في مبولة الحانة ، عاشقة عشبة
 الحمحمم المعرقة ، والتى يذيبها شعاع!

#### \*\*\*

واخيرا ، يا للسعادة ، يا للعقل ، ابعدت عن السماء اللازورد ، الذي هو سواد ، وعشت ، شرارة ذهب من الضوء « طبيعة » • من فرح ، كنت اتخذ تعبيرا بهلوليا وتائها الى اقصى حـــد •

#### \*\*\*

صرت اوبرا خرافية: رأيت ان كل الكائنات تملك قدرا من السعادة: الفعل ليس هو الحياة، لكنه وسيلة لافساد قوة ما، تهيج اعصاب علم الاخلاق هو اعياء الدماغ عكان يبدو لي ان لكل كائن عدة حيوات اخرى • هذا السيد لا يعسرف ما يفعله: انه ملك • هذه العائلة هي افراخ كلاب • امام عدة رجال ، كنت اتحدث عاليا مع لحظة من حيواتهم الاخسرى • هكذا احببت خنزيرا •

لم انس واحدة من سفسطات الجنون ، \_ المجنون الذي نحتوي عليه : كنت لاستطيع اعادة سردها كلها ، اني امسك بزمام المنهج .

لقد باتت صحتي مهددة • وراح الرعب يقترب • كنست اسقط في اغفاءات لعدة ايام ، واكمل ، وقد استيقظت ، اكثر الاحلام كابة • كنت ناضجا للموت ، وكان ضعفي يقودني ،على

درب محقوفة بالمخاطر، الى تخوم العالم و «السيميري »،موطن الظلام والزورابع ·

كان على ان اسافر ، ان الهي الفتون المتجمعة فــوق دماغي • على البحر، الذي احببته كما لو كان عليه ان يغسلني من لوثة ، رأيت الصليب المعزي يرتفع • كانت قد حلت علي اللعنة بواسطة قوس القزح • السعادة كانت قدري ، ندامتي، دودتي : ستظل حياتي دائما اوسع من ان تكون منذورة للقوة والجمـال •

السعادة ، نابها ، العذب حتى الموت ، انذرني عند صياح الديك ، في احلك المدن ظلاما ٠



هذا قد مضى • اعرف الميوم ان اودع الجمال •

(٤) صياح Matin

الم يكن لمي مرة شباب محبوب ، بطولي ، خرافي ، جدير بان يكتب على اوراق ذهب ، حكثير من الخط ! بأي جريمة ، اي غلطة ، استحققت ضعفي الحالي ؟ انتم يا من تدعون ان البهائم ترسل زفرات الالم ، ان المرضى يياسون ، ان الموتى يحلمون برداءة ، حاولوا ان ترووا اخبار سقطتي ورقادي • انا لم اعد استطيع ان افسر نفسي اكثر مما يستطيعه الشحاذ مع ادعيته المتواصلة « آبانا الذي في السموات ، و « السلام

عليك يا مريم ، لم اعد اعرف ان اتكلم ٠

مع ذلك ، الميوم ، اعتقد اني انهيت حكاية جحيمي • كان هذا هو الجحيم تماما ، القديم ذاك الذي فتح ابن الانسان ابوايه •

من نفس الصحراء ، الى نفس الليل ، دائما عيونسي المتعبة تستيقظ على نجمة الفضة ، دائما ، دون ان يتأثر ملوك الحياة ، المجوس الثلاثة ، القلب ، الروح ، الفكر • متى نمضي ، عبر السواحل الرملية والجبال ، لنحيي مولد العمل المجديد ، الحكمة الجديدة ، فرار الطغاة والشياطين ، نهاية الخرافة ، لنعيد ـ اول الناس ـ عيد الميلاد على الارض •

نشيد السماوات ، مسيرة الشعوب ! عبيدا ، دعونا لا نلعن الحياة ٠

## (٥) وداع Adieu

الخريف منذ الآن ! \_ لكن لماذا نأسف على شمس ابدية، اذا كنا متورطين في البحث عن النور الالهي ، \_ بعيدا عـن الناس الذين يموتون على الفصول •

الخريف • قاربنا المنتصب في الضبابات الجامـــدة يستدير نحو مرفأ البؤس ، المدينة الضخمــة ذات السمـاء الملطخة بالنار والوحل • آه !

الاستمال النتنة ، الخبز المغموس في المطر ، السكــر ،

آلاف الحب التي صلبتني! انها لن تنتهي اذن قط هذه الغولة ملكة ملايين الارواح والاجساد الميتة والتي سيحكم عليها! اني اراني من جديد وقد نخر الوحل والطاعون جلدي، وامتلأ شعري وابطي بالدود، وايضا دودات اكبر في القلب، ممددا بين مجهولين لا اعمار لهم، ولا عاطفة ٠٠٠ كان يمكننين ان اموت هناك ٠٠٠ يا للتذكار الشنيع! اني امقت البؤس ٠

## واخشى الشتاء لانه موسم الرفاهية!

\_ احيانا ارى في السماء شواطىء لا نهايــة لهـا مغطاة بشعوب بيضاء رائعة في الفرح • سفينة ذهب كبيرة ، فوقي ، ترفرف راياتها المتعددة الالوان مع نسائم الصباح • اقد خلقت كل الاعياد ، كل الانتصارات ، كل الماسي • لقــد حاولت ان اخترع ورودا جديدة ، كواكب جديــدة ، اجسادا جديدة ، لغات جديدة ، خلت اني حزت على قدرات فائقــة الطبيعة • حسنا ! يجب ان ادفن خيالي وذكرياتي ! مجـــد حمل لفنان وقاص تبدد !

انا ! انا الذي زعمتني ساحرا او ملاكا ، مصفى من كل علم اخلاق ، عدت الى الارض ، مع واجب علي البحث عنه ، والواقع الخشن الذي علي ان احضنه ! قلاح !

هل اخطات ؟ او تكون المتحبة شقيقة الموت بالنسبة لي ؟ اخيرا ساطلب الصفح لاني تغذيت بالاكاذيب • وهيا • لكن لا يد صديقة ، ومن اين التمس النجدة ؟



نعم ، الساعة الجديدة هي في الاقل صارمة جدا ٠

اذ يمكنني القول ان لمواء النصر معقود لمسي : صريف الاسنان ، صفير النار ، التنهدات النتنة تخف حدتها • كمل الذكريات النجسة تمحى • حسراتي الاخيسرة تسسرع في الانسحاب ، غيرات من الشماذين ، اللصوص ،اصدقاء الموت، المتخلفين من كل الانواع • ما يها الهالكون ، لمو اني انتقم !

يجب أن يكون المرء حديثًا بصورة مطلقة ٠

لا اناشيد : عدم التراجع الى الوراء • ليلة قاسية ! الدم المتجفف ينز على وجهي ، وليس ورائي الا هذه الشجيرة الفظيعة ! • • • ان الصراع الروحي هو اعنف مسن حسرب الرجال ، لكن رؤية العدالة هي متعة الله وحده •

مع ذلك انها السهرة · فلنتلق كل زخمات القوة والمحنان الحقيقي · وفي الفجر ، مسلحين بصبر حار ، سوف ندخل الى المدن الرائعة ·

ماذا كنت اتكلم عن يد صديقة! امتياز جميل ، هو اتي استطيع ان اضحك من الهيامات القديمة الكاذبة ، والمسلخ بوصمة الخزي هؤلاء الازواج الكاذبين ، للهذاك الحقيقة النساء هناك ، وسيكون مسموحا لي ان امتلك الحقيقة في روح وجسد .

من « الاشراقات » Les Illuminations

(١) بعد الطوفان Après le Déluge

ما ان خمدت فكرة الطوفان ،

حتى توقف ارتب بين البرسيم وازهـــار الجريسات المتمايلة وتلا صلاته على قوس القزح من خــلال نسيـــج العنكبوت ·

آه ا يا للاحجار الكريمة التي كانت تختبىء ، والورود التي كانت تتطلع منذ ذلك الحين ·

في الشارع الكبير القذر نصبت اكشاك البيع ، وجرت القوارب نحو البحر المنضد هناك في العالي كملا على المحفورات •

الدم سال ، عند ذي اللحية الزرقاء ، .. في المسالخ ، .. في السيركات ، حيث دمغ ختم الله النوافذ بالشحوب • الدم والحليب سالا •

القنادس بنت ، اكراب الشراب تصاعد منها البخار في المقاهى ٠

في منزل الزجاج الكبير الذي لا يزال يتقاطر ماء نظر الاطفال اللابسون ثياب الحداد الى الصور الرائعة •

باب انصفق ، \_ وفي ساحة القرية ، لـوح الطفـل بذراعيه ، مفهوما من دوارات الطقس وتماثيل الديكة علـى ابراج الاجراس في كل مكان ، تحت وابل المطر الصاخب ·

السيدة فالانة ركزت معزفا في جبال الالب · القداس ومراسم اول قربانة احتفل بها في مئة الف مذبح الكاتدرائية ·

القوافل رحلت · وفندق « السبلنديد » بني في فوضى الجليد وليل القطب ·

منذ ذلك الحين ، سمع القمر ابناء آوى تصامى في صحارى الصعتر ، ـ واناشيد الرعاة في احذية خشبية تدمــدم في البستان • ثم ، في الغابة البنفسجية ، المبرعمة ، قالت ليي • « النعمة » انه الربيع •

- انبجسي ايتها البركة ، - ايها الزبد تدحرج على الجسر وفدوق الاحراش ، - ايتها الشراشف السوداء والاراغن ، - ايتها البروق والصاعقة ، - ارتفعي وتدحرجي ، ايتها المياه والكآبات ، ارتفعي واطلقي الطوفانات من جديد •

لانها منذ ان انحسرت ، ... أه الاحجار الكريمة وهي تدفن نفسها ، والورود المتفتحة ! ... ساد ضجر ! والملك... ، الساحرة التي توقد جمراتها في قدر الفخار ، لن تود قط ان تخبرنا بما تعرفه ، وما نجهله •

**Fnfance** 

هذه المعبودة ، عيون سود وعرف اصفر ، بلا اهل ولا بلاط ، أكثر نبلا من الخرافة ، مكسيكية وفلمنكبة : محالها ، لازورد وسندس بطرين ، تركض فوق شواطيء اطلقت عليها امواج بلا سفن ، اسماء يونانية ، سلافية ، سلتية بضراوة ٠

عند حاشية الغابة ، \_ ورود الحلم ترن ، تنفح \_ ، تضيء ، \_ الفتاة ذات الشفة البرتقالية ،الركب متصالية وسط الطوفان المشمع الذي ينبجس من المروج ، عري تظلله ، تخترقه وتكسوه اقواس القزح ، النبات ، البحر •

سيدات تحومن على الشرفات المجاورة للبحر ، طفيلات وعملاقات ، سبوداوات رائعات في الطحلب الزنجاري ، جواهر منتصبة على الارض الغليظة للغياض والحدائيق الصغبرة التي ذاب عنها الثلج ، - امهات صبايا وشقيقات كبريات لهن انظار مليئة باسفار الحج ، سلطانات ، اميرات لهن مشبة وبزة مستبدة ، غريبات صغيرات وشخصيات تعسة بعدوية ٠

يا للضبجر ، ساعة « الجسد العزيز » و« القلب العزيز» ·

انها هي ، الصغيرة الميتة ، خلف اشجار الورد • \_ الأم الشابة المتوفية تنزل درج المدخل • - عربة ابن العم تصرخ على الرمل • \_ الشقيق الاصغر (انه في الهند) هنا ، امام المغيب ، في مرج القرنفل · ـ العجائز الذين دفنوهم مستقيمين في متراس المنثور ·

شتيت اوراق الذهب يحيط بمنزل الجنرال · انهم في الجنوب · ـ اننا نتبع الدرب الحمراء لنصل الى الحانــة الشاغرة · القصر هو برسم البيع ، مغاليق الشبابيك مقتلعة · ـ الخوري قد يكون اخذ معه مفتاح الكنيسة · حول المنتزه ، حجرات الحراس غير مسكونة · السياجات عالية لدرجة اننا لا نرى سوى القمم المهمهمة · على كل حال لا يوجـــد شيء للرؤية هناك في الداخل ·

المروج تصعد من جديد نحو قرى بلا ديوك ،بلا سنادين • المترعة مرفوعة • يا لآلام الصلب وطواحين الصحصراء ، الجزائر والرحى !

ورود سحرية كانت تطن · النحدرات كانت تهدهده · ثمة حيوانات ذات اناقة خرافية كانت تتجول · السحب كانت تتجمع فوق البحر العالي مصنوعة من ابديـــة من الدموع الحارة ·

٣

في الغابة ، يوجد عصفور ، غناؤه يوقفك ويجعلـــك تحمر ٠

يرجد ساعة لا تدُق •

يوجد ردغة مع عش من الحيوانات البيضاء · يوجد كاتدرائية تهبط ويحيرة تصعد ·

يوجد عربة صغيرة مهجورة في الحرش ، او تهبسط الدرب راكضة ، مزينة بالشرائط ·

يوجد فرقة من المهرجين الصغار بمللس التمثيل، مترائين على الطريق عبر حاشية الغابة ·

يوجد اخيرا ، عندما يكون بك جوع وعطش ، احد ما يطردك ·

٤

اني القديس ، في حالة صلاة على الشرفة ، ـ كما ترعى الحيرانات المسالمة حتى بحر فلسطين ·

اني العالم في مقعده القاتم · الاغصان والمطر تتقاذف على نافذة المكتبة ·

اني مشاء الدرب الطويلة عبر الغابات القزمة ،ضوضاء الترعات تغمر خطاي • اني ارى طويلا غسيل الغروب الكثيب الذهبي •

ساكون تماما الطفل المهجور على رصيف الميناء المتقدم في البحر العالي ، الخادم الصغير متابع المشى الذي تمس جبهته السماء •

الدروب وعرة · الآكام تتغطى بالوزال · الهواء جامد · ما ابعد العصافير والينابيع ! هذا لا يستطيع ان يكون الا نهاية العالم ، ونحن نتقدم ·

فليؤجروني اخيراً هذا القبر ، المطلي بالكلس مع خطوط الملاط النافرة ، ـ بعيدا جدا تحت الارض ·

اني اتكىء على الطاولة ، المصباح يضيء بقوة ساطعة هذه الجرائد التي بلغ بي السخف حد اعادة قراءتها ، هذه الكتب المعديمة الفائدة • -

على مسافة ضخمة فوق غرفة استقبالي تحت الارضية، تقوم البيوت تتجمع الضبابات • الوحل هو احمر او اسود • مدينة هائلة ، ليل بلا نهاية !

اقل علوا من ذلك ، يوجد مجارير · عن الجانبين ، لا شيء سوى كثافة الكرة الارضية · ربما هاويات اللازورد ، آبار نار · انه ربما على هذه الاصعدة تلتقي اقمار ومذنبات ، بحار واساطير ·

في ساعات المرارة اتصور كرات من الياقوت الازرق ، من المعدن ، اني سيد الصمت ، لماذا يا ترى قد يمتقع ظـل منفذ عند طرف القبة ؟

#### ٣ حيوات ـ ٢

اني مخترع تختلف جدارتي بكثير عن كل الذين سبقوني، موسيقار حتى ، وجد شيئا ما مثل مفتاح الحب ، في الوقت الحاضر ، سيد ريف خشن ذي سماء زاهدة ، فاني احاول ان اجعل نفسي تتأثر لذكرى الطفولة المتسولة ، التحديب او الوصول باحذية خشبية ، المجادلات ، الترملات الخمسة او الستة ، وبعض حفلات المجون حيث منعني راسي العنيد من رفع عقيرتي بما يجاري نغم الرفاق ، اني لا آسف علصي حصتي القديمة من المرح الالهي : ان الهواء الزاهد لهسنا الريف الخشن يغذي بحيوية قوية ارتيابيتي الفظيعة ، لكن بما ان هذه الارتيابية لا يمكن استعمالها من الان فصاعدا، وبما اني من جهة اخرى منذور لاضطراب جديد ، حفاني انتظر ان اصبح مجنونا شريرا للغاية ،

## (٤) رحيل Départ

كفانا ما رأيناه: الرؤيا تصادفت في كل الاجواء ٠

كفانا ما حصلنا عليه : ضوضاءات المدن ، المساء ، وفي الشمس ، ودائما •

كفانا ما عرفناه : محطات الحياة · ـ يا للضوضاءات والرؤى !

رحيل في المحبة والضجة الجديدتين!

## (ه) إلى عقل A une Raison

نقرة من اصبعك على الطبل تطلق كل الاصوات وتبدا الانسجام الجديد ·

خطوة منك هي هبة الرجال الجدد ومسيرتهم ٠

رأسك يستدير: الحب الجديد! رأسك يتلفست السي الوراء، ما الحب الجديد!

غير انصبتنا ، غربل البلايا ، بدءا بالزمان » ينشدك
 هؤلاء الاطفال •

« ارفع في اي مكان ماهية حظوظنا وامانينا » ، نتضرع اليك ٠

ايها الواصل من كل زمان ، الذي ستذهب الى كل مكان •

## (٦) مدينة Ville

اني مواطن زائل وغير مستاء كثيرا لعاصمة مظنونـــة حديثة لان كل ذوق معروف قد تم تجنبه في رياش البيــوت ومظهرها الخارجي كما وفي مخطط المدينة • هنا لن تميــز آثار اي نصب للخرافة • علم الاخلاق واللغة مختزلان الــي ابسط تعبير لهما • اخيرا ! هؤلاء الملايين من الناس الذين لا يحتاجون الى معرفة بعضهم يجلبون التعليـــم ، المهنــة والشيخوخة ، بصورة متماثلة لدرجة ان مجرى الحياة هذا

يجب ان يكون اقصر عدة مرات مما تجده احصائية مجنونة الشعوب القارة • كما وايضا ، من نافذتي ، ارى اشباحا جددا يتدحرجون عبر دخان الفحم الكثيف والابدي - ظلل غاباتنا ، ليلة صيفنا ! - ربات ندم وانتقام جديدات ، امام بيتي الريفي الصغير الذي هو وطني وكل قلبي بما ان كلل شيء هنا يشبه هذا ، - الموت دون دموع ، ابنتنا وخادمتنا النشطة ، حبا يائسا وجريمة جميلة تصالى في وحل الشارع •

## (۷) فجر Aube

لقد عانقت فجر الصيف •

لم يكن شيء ليتحرك بعد في جبهة القصور · الماء كان ميتا · معسكرات الظلال لم تكن لتهجر طريق الغابدة لقد مشيت ، موقظا الانفاس الحية والفاترة ، والجواهر الكريمة تطلعت ، والاجنحة ارتفعت دونما ضجة ·

ان اول مشروع كان ، في الدرب المتليء منذئيذ بتوهجات ندية وشاحبة ، وردة قالت لى اسمها ·

ضحكت للشلال الاشقر الذي تبعثر مــن خــلال الصنوبرات : على القمة الفضية تعرفت الى الربة ·

عندثذ رفعت البراقع واحدا واحدا و في المشى ، وانا احرك المذراعين و في السهل ، حيث وشيت عنها الى الديك وفي المدينة الكبرى كانت تهرب بين ابراج الاجراس والقباب

وكنت اطردها ، راكضا كالشحاذ على ارصفة الرخام · في اعلى الطريق ، قرب غابة غار ، احطتها ببراقعها المجمعة ، واحسست قليلا بجسدها الرحب · الفجر والطفل وقعا الى اسفل الغابة ·

عند النقظة كان الظهر •

## (۸) حرب Guerre

طفلا ، بعض السماوات ارهفت بصري : كل الطبياع اظهرت فروق سحنتي الدقيقة • الظاهرات تأثرت • \_ في الوقت الحاضر تغير الدقائق الابدي ولا نهائية الرياضيات تطردني في هذا العالم حيث اكابد كل النجاحات المدنية ، محترما من الطفولة الغريبة والمحبات الضخمة • \_ افكر

هذا بسيط بمقدار جملة موسيقية ٠

#### (۹) صبا ۲ Jeunesse

رجل ذو تركيب عادي ، الم يكن الجسد ثمرة معلقت في البستان ، يا للنهارات الطفلة ! الجسد كنز برغم الاغداق بسخاء ، آه الحب ، خطر وقوة النفس ؟ كان للارض سفوح خصبة بالامراء والفنانين ، والمحتد والسلالة كانت تدفعنا الى الجرائم والماثم : العالم ، ثروتك وخطرك ، لكن في الوقت

الحاضر ، وقد استهلك هذا الجهد دأبه ، انت ، حساباتك ، انت ، حساباتك ، انت ، حساباتك ، غير انت ، نفادات صبرك ، ليست بعد سوى رقصك وصوتك ، غير المثبتين وغير المجبرين ابدا ، مع انهما بفعل حادث مزدوج من اختراع ونجاح دراية ، بالانسانية الاخوية والحذرة عبر الكون الخالي من الصور ، للقوة والحق يعكسان الرقص والصوت المقدرين في الوقت الحاضر فقط .

## (۱۰) عيقرية Génie

انه المحبة والحاضر بما انه جعل البيت مفتوحا للشتاء المزبد ولضوضاء الصيف ، هو الذي طهـــر المشروبــات والاطعمة ، هو الذي يكون سحر الامكنة الهاربة واللذة فوق البشرية للمحطات انه المحبة والمستقبل ، القوة والحب الذي نراه نحن ، واقفين في الغضبات والسامات ، يمر في سماء العاصفة وبيارق النشوة •

انه الحب ، مقياس كامل ومخترع من جديد ، حكمة مدهشة وغير متوقعة ، والابدية : آلة محبوبة من المخصال المحتومة • لقد ذعرنا جميعا لتنازله وتنازلنا : يا لمتعملة صمتنا ، حمية ملكاتنا ، محبة انانية وشغف به ، هو الذي يحبنا مدى حياته اللانهائية • • •

واننا لنسترجعه نحونا ويسافر ٠٠٠ واذا ما العبادة رحلت ، دوت ، فان وعده يدوي : « الى السوراء هسده الخرافات ، هذه الاجساد القديمة ، هذه العائسلات وهده الاعمار ٠ انه هذا العصر بالذات الذي غرق ! » ٠

انه لن يذهب ، انه لن ينزل ثانية من السماء ، انه لمن يحقق افتداء سخطات النساء وبهجات الرجال وكل همده الخطيئة : لانه قد تم الامر ، بكونه هو موجودا ، وكونسمه محبوبا .

يا لانفاسه ، رؤوسه ، ركضاته : السرعة المرعبة لكمال الاشكال والفعل !

يا لخصوبة الروح ورحابة الكون!

جسده! التحرر المنشود ، تحطم النعمة وقد تشابكت مع عنف جديد! بصره ، بصره! كل السجدات القديمــــة والاعباء مرفوعة في اثره ·

يومه الغاء كل العذابات الرنانة والمتحركة في الموسيقى الاكثر .حدة ٠

خطوته! النزوحات الاضخم من الغزوات القديمة · آه هو ونحن! الكبرياء الاكثر رفقا من المحبات الضائعة · يا للعالم! والنشيد الصافى للتعاسات الجديدة!

لقد عرفنا جميعا واحبنا جميعا • فلنعرف ، في ليسل الشتاء هذا ، من لسان بحر الى لسان بحر ، من القطسب الصاخب الى القصر، من الجمهور الى الشاطىء، من نظرات الى نظرات ، بقوى ومشاعر متعبة ، ان نناديه من بعيد وان نراه ، وان نعكسه ، وتحت طبقات المد والجزر وفي اعلسى صحارى الثلج ، ان نتبع ابصاره ، انفاسه ، جسده ، يومه ،

## فهرست

| ـ طفولة               | ٥            |
|-----------------------|--------------|
| ۔ دم فاسد             | ٣٩           |
| ' ــ تغيير الحياة     | ٦٩           |
| ا العدراء المجنونة    | 110          |
| ، _ الابدية المستعادة | 131          |
| " ــ الرائي           | ۱۷۲          |
| ۱ ۔۔ رحیال            | ۲۳۷          |
| / _ من الاشتعار       | / <b>\</b> V |

# صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر سلسلة اعلام الفكر العالمي

دافيد كوت جون لويس كُونْن كُرُوزُ اويراين السدير ماكنتير اندرو سنكلير مارچوري جرين سي٠ سيرنغ اريك فروم يانكو لأفرين غربس كأرلتون مارسيل بارجوتي رئيه سرو فلس ثودي غيتان بيكون تشارلن ازبورن كيروتين واخرون فألتر تبجامان ناثان سكوت عصآم محفوظ علي أدهم الين فيدرين اوَفَي شَوَلْتُرَ منري غيمان

فرانز فانون راسيل البس كاميق مأركوز غيفارا هيدجر مار کس فرويد نىتشىه اندلين ديكارت ميجال سارتر اندرية مالرو كافكا بوشكين بريخت بيكيت اراغون متزيني میکیا قیلل*ی* کانط هوغو

بيتر يورثر حاك مادول أرمان غيبير ولويس بارو جورج لختهايم د٠ جليل كمال الدين دونالد ماكري دأنيال غرين جون غروس أندريه كريسون د ٠ محمد يونس اوريت اصلان د ٠ حياة شرارة ج ٠ و ٠ اير لاند مادكل ملجنت د ت محمد تونس ربموند ويليامن جُورج غرقتش لوك ديكون سمير الحاج شاهين جاك سوفيل

غوتيه دستويفسكي لوركا لوكاش غوركي فيبر روزا لكسمبورغ جويس داروين تورغنيف طاغيور ماياكوفسكي اندریه جید فوكنر غوغول اورويل پرودو*ن* بودلير رامبو اناتول فرانس اوسكار وايلد غرامشي اودن يرناردشو

## هــدّا الكتاب

# « العبقرية هي الطفولة المستعادة قصدا »

بودلير

نعم ان رامبو هو ذلك الطفل العاجز عن بلوع مرحلة النضج والرجولة دون ان يفقد في الطريق خير جزء من نفسه ، وافضــل ناحية من مواهبه ، ان النعمة التي اغدقتها عليـه الطبيعـة بسخاء هي اسطورة الطفولة ، نعمة الاستغراق كلية في نشوة الاحساس التي يـدوب فيها بشهوانية وصوفية ، ويعثر فيها للحظة خاطفة ، على الوهم بغبطة خالدة خارج نطاق الزمان والمكان ، نعم : وعلى حد تعبير جاك بريفيير :

ـ « • • • • لقد خلق رامبى ليستمر طفلا خلال الحياة، طفلا بقلبه الطاهر والشرير ، ببراءته وطغيانه • • • »